# 



# ترجمات عبرية القصدس في التصدي وية النهائية الماذا يجب تغيير ننني الموائيل المنات عربية



### مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية السنة الخامسة ــ العدد الخمسين ــ فبراير ١٩٩٩

| ۲        | مقدمةمقدمة                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <u>ـ ترجمات عبرية</u>                                                                                                       |
| ٢        | اولاً: دراسة العدد: القدس في معترك الواقع اليعازر جال                                                                       |
|          | ثانياً: الإنتخابات الإسرائيلية:                                                                                             |
| ۱۸       | ١ ـ اسنا أغبياءنوعمي رجان                                                                                                   |
| 19       | ٢ ـ حول المعركة الإنتخابية                                                                                                  |
| ۲.       | ٣ ـ في جيب وزير الدفاع الله عليت                                                                                            |
| ۲.       | ٤ ـ لماذا يجب تغيير نتنياهو؟                                                                                                |
| 11       | ه ـ هذا هو الوقت المناسب شالوم سوريالي                                                                                      |
| 27       | ٦ - حركة «داش» وحزب الوسط الجديد أمنون بارزيلاي                                                                             |
| Y0       | ٧ ـ بين الجيش والسپاسة                                                                                                      |
| 77       | ٨ ـ أيضا نتنياهو سيُقُسم أربيه نائور                                                                                        |
| 44       | ٩ ـ حوار مع أمنون شاحاك٩                                                                                                    |
| 71       | ١٠ ـ مقياس السلام لشهر ديسمبرالمحرر                                                                                         |
| 27       | ۱۱ ـ كيف سيصوت دروز الجولان؟                                                                                                |
| 37       | ١٢ - زعيم قوي، خرقة حمراء اوريت شوحط                                                                                        |
| 20       | ١٣ ـ كلهم خطر حاييم هنجبي                                                                                                   |
| 77       | ١٤ ـ إسرائيل المحتلة أورى أفنيري                                                                                            |
| 17       | ١٥ ـ بسبب الفارق الصغير المستاين المسبب الفارق الصغير                                                                       |
| 3        | ١٦ - يخفون الجوهر عن أعين الناخب موشيه إيشون                                                                                |
|          | ثَالثاً: المسار الفلسطيني:                                                                                                  |
| 49       | ١ ـ ثمن تعليق إتفاق واينيف شيف                                                                                              |
| ٤.       | ٢ ـ يوم ميلاد الدولة الفلسطينية٢                                                                                            |
| ٤.       | ۳ ـ علی مصوبه حماسنیف شیف                                                                                                   |
| 13       | ٤ - الميثاق الفلسطيني و الحقائق                                                                                             |
| 23       | ٥ ـ علامة على الطريق في غزهالمحرر                                                                                           |
| 23       | ٦ ـ حب غير أعمى شموئيل شينتسر                                                                                               |
| 22       | ٧ ـ يسير في الطريق العكسيرافي مان                                                                                           |
| ٤٤       | ۸ ـ ماذا یمکن أن نفعل؟دانی روبینشتاین                                                                                       |
| ٤٥       | ٩ ـ مواجهة ـ الأن! جيئولا كوهين                                                                                             |
| 27       | ۱۰ ـ الرجل الذي يغير مبادئه سلمان مصالحه                                                                                    |
| 27       | ١١ ـ العملية السلمية متجمدهالمحرر                                                                                           |
| £ V      | ١٢ ـ إذا كان هذا جيد                                                                                                        |
|          | رابعاً: متنوعات:                                                                                                            |
| 89       | ا ـ العلاقة الإيرانية بموشيه رجف يوسى ميلمان                                                                                |
| 01       | ۲ ـ ابن أبيه شابي جفاي ما ابن أبيه شابي جفاي ما ابن أبيه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                     |
|          | <u>ـ كتابات عربية</u>                                                                                                       |
| L co     | w _ 61 76 64 51 A                                                                                                           |
| ٥٣       | <ul> <li>١ - الحريديم والدولة الصهيونية</li> <li>٢ - الدريديم والدولة الصهيونية</li> </ul>                                  |
| 70<br>70 | <ul> <li>١ - الحريديم والدولة الصهيونية</li> <li>٢ - الخطاب الدينى في إسرائيل</li> <li>٣ - معسكر السلام الصهيوني</li> </ul> |



Israell Digest

د. عبد المنعم سعيد مدير التحرير د.عماد جاد المنسق أيمن عبد الوهاب المدير الفنى السيدعزمي

الاخراج الفني حامد العويضي وحدة الترجمة أحمد الحملي د. جمال الرفاعي عادل مصطفى محب شريف محمد إسماعيل

منيرمحمود

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ۵۷۸٦۲۰۰/۵۷۸٦۲۰۰ : فاکس: ـ ۲۳-۲۸۷ه

مطابع الاهرام بكورنيش النيل

## الجيش والحياة السياسية

عندما التحق ايهودا باراك بحزب العمل في أعقاب تقاعده من منصب رئيس الأركان العامة، أثار عدد من الساسة والكتاب هناك قضية علاقة الجيش بالحياة السياسية، وطالب البعض منهم بسن قانون يحظر على العسكريين دخول الساحة السياسية والأنتماء للأحزاب قبل مرور عامين على ترك الخدمة العسكرية وذلك منعاً لتسييس قادة الجيش وأيضا من أجل قطع الطريق على الأحزاب السياسية التي لجأت إلى نسج روابط تحتية مع قادة المؤسسة العسكرية من اجل اتخاذ سياسات محددة أو الامتناع عن أخرى لأغراض حزبية مقابل حجز مكان متقدم لهؤلاء القادة على قوائم الحزب الانتخابية بعد ترك الخدمة.

وقد تفجرت القضية من جديد على إثر إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أمنون شاحاك اعتزامه تشكيل حزب وسط جديد حتى من قبل أن ينهي علاقته برئاسة الأركان. ورغم ذلك واصل شاحاك طريقه وتمكن من وضع أساس حزب وسط جديد، ونجح بعد ذلك في استقطاب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق اسحاق موردخاي الذي احتل قائمة الحزب الانتخابية وأصبح مرشحاً للمنافسة على منصب رئيس الوزراء.

وحملت الأنباء ما يفيد أن وزير الدفاع الإسرائيلي ـ السابق ـ موردخاى رفض أكثر من مرة طلب رئيس الوزراء القيام بعدوان عسكرى على لبنان لحسابات انتخابية، وأن موردخاى فضل الخروج من الحكومة والليكود والانضمام إلى حزب الوسط الجديد، ولم يجد شاحاك غضاضة من التخلى عن موقع القيادة لموردخاى الذى لم يصل إلى منصب رئيس الأركان إبان خدمته العسكرية.

وهكذا ستجرى انتخابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بين ثلاثة مرشحين، اثنين منهم من العسكريين هما موردخاى وباراك في ظل تكهنات بدعم أي منهما للآخر إذا ما جرت إعادة بين أي منهما ونتنياهو.

وإذا ما تحقق ذلك وفاز أى منهما برئاسة الحكومة الإسرائيلية، فإن حكومته ستتكون فى الغالب من عدة قوى سياسية يمكن القول أنها تقع فى منطقة متوسطة ما بين الليكود والعمل ويمكن تجاوزاً القول أنها ستتألف فى الغالب من قوى تقع على يسار الليكود وأخرى تقع على يمين حزب العمل، الأمر الذى سوف يفرض تغييرات جديدة فى الساحة السياسية الإسرائيلية ويضع لبنة جديدة فى علاقة الجيش الإسرائيلى بالحياة السياسية.

# ترجمات عبرية



# القدس فى معترك الواقع

من كتاب القدس: التسوية النهائية

ا تأليف/ اليعازر جلؤباخ جال، اصدارات يديعوت أحرونوت، ١٩٩٦.

### زمام المدينة وحدودها:

تبلغ المساحة الادارية للقدس ١٢٣ كيلو متراً مربعاً وطول خط حدودها البلدى حوالى ٧٠ كيلو مترا (غير مشتملة الحد المتداخل لرمات راحيل)

### حدود القدس:

غرباً: مستوطنات ببت زيت، إفن سايير، أوره، وعمينداف التي تدخل في نطاق المجلس الاقليمي لمنطقة يهودا، وكذلك المجلس المحلى الصهيوني. وعلى مسافة ابعد المجلس المحلى أبوجوش وكربات تلزستون.

أما طرق المواصلات الرئيسية إلى القدس ومنها وكذلك خطوط البنية الاساسية - المياه، الكهرباء، النفط والاتصالات - تمر في نطاق المجلس الاقليمي لمنطقة ملواية يهودا، ومن أهمها « ممر القدس ».

شمالاً وشرقاً وجنوباً: منطقة الضفة الغربية المقسمة اليوم طبقا لاتفاق التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، واتفاق أوسلو (ب).

وقد تم تقسيم هذه الجوانب في حدود القدس إلى المناطق الشيلات التي تحددت في انفياق التيفياهم الإسرائيلي

الفلسطيني (اتفاق أوسلو):

خط حدود منطقة A: حد مشترك مع مدن بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور.

خط حدود منطقة B: حد مشترك مع قرى ابوديس، العزرية، الزعايم، عنتا، حزما، كلنديا، بيرنبلا، بى حنينا، وبيت اكسا، ويتير.

خط حدود منطقة C: الحد البلدى للضفة الغربية باستثناء الخط الحدودى لمناطق A و B كما تم تحديده فيما سبق. إلى الشمال من المساحة المخصصة للقدس وعلى مسافة غير بعيدة تقع مدينة رام الله، لكنها تقع في منطقة A (تفصل بينهما منطقة صغيرة تقع في منطقة C).

أما طرق المواصلات الرئيسية إلى الشمال والجنوب، التى قر عبر منطقة A، تم تعريفها كطرق دوريات مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي ورجال شرطة السلطة الفلسطينية. وقد جرى شق طرق التفافية إلى هذه المناطق. وهناك طرق مواصلات أخرى قر داخل وبالقرب من القرى العربية الموجودة في منطقة B، ستظل المسئولية الأمنية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وجميع الطرق السابق ذكرها قر من

القدس إلى التجمعات السكنية اليهودية داخل الضفة الغربية.

تحديد المناطق طبقا للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني:

منطقة A: المنطقة الواقعة تحت مسئولية السلطة الفلسطينية بالنسبة لشئون الأمن الداخلي والنظام العام (ثمانية مدن: جنين، نابلس، طولكرم، قلقلية، رام الله، بيت لحم، اربحا والخليل).

منطقة B: المنطقة الموجودة تحت مسئولية السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بشئون النظام العام (حوالي ١٠٠ بلدة وقرية مأهولة بسكان عرب).

منطقة C: مناطق الضفة الغربية التي تقع خارج مناطق B: A و B و الواقعة تحت مسئولية إسرائيل (وفي هذا النطاق توجد جميع المستوطنات اليهودية الواقعة داخل حدود الضفة الغربية).

السكان:

يبلغ عدد سكان القدس اليوم أكثر من ٥٦٧٠٠٠ نسمة وهي أكبر مدن إسرائيل.

أكثر من ٧٠/ من اجمالى سكان المدينة يهود. وقد ظلت هذه العلاقة بين السكان اليهود والعرب على مدى سنوات طويلة، بالرغم من الزيادة الطبيعية المرتفعة للسكان العرب. في حين أن المصادر الرئيسية للزيادة العددية للسكان اليهود تتمثل في الهجرة والمواليد. فالزيادة الطبيعية لعموم السكان في القدس بالنسبة للألف تُعد الشر ارتفاعاً من مثبلتها على المستوى القطرى، كما يعد عدد الوفيات بها أقل.

أما ميزان الهجرة الداخلية، أى الفارق بين سكان إسرائيل الذين يتسركون أماكن سكناهم إلى القدس وبين سكان القدس الذين يتسركون مكان سكنهم إلى أماكن أخرى، فمازال يحافظ على نسبة سلبية تتزايد عما كانت عليه منذ عدة سنوات. كذلك الزيادة السنوية لسكان المدينة بالنسبة لسكان الدولة تظل منخفضة في السنوات الاخيرة.

ويشير تحليل البيانات السكانية إلى نسبة أعلى بكثير. أكثر من المتوسط القُطرى بـ ١٢ ضعفاً عما في تل أبيب وحيفا . في الاسر التي يبلغ تعداد أفرادها ٧ أو ٨ أفراد. وتشير هذه الحقيقة إلى ضخامة الأسر العربية والدينية القاطنة في المدينة.

والكثافة السكانية في المدينة ليست متجانسة. فالنسبة الأعلى للكثافة السكانية، ٣٣,٨ نسمة في الكيلو متر، تم تسجيلها في نطاق المدينة القديمة والنسبة الأدنى، ٢,١ نسمة في الكيلو متر، في نطاقات الأحياء الجنوبية. أما النسبة في الحضر والتي بلغت ٢,١ نسمة . فقد انخفضت إلى أقل من ذلك في السنوات الاخيرة.

ويتوقع أن يصل عدد السكان حتى سنة ٢٠١٠ يشير إلى حوالى ٢٠١٠ نسمة، منهم ٢٩٪ يهود و٣١٪ غير يهدود. واتساقاً مع هذه التنبؤات فإن القدس ستظل محتفظة بمكانتها كمدينة، تبرز بها العلاقة بين السكان العرب واليهود وستصبح مدينة أكثر تديناً.

القدس في محك الواقع الوضع القانوني والاداري للقدس:

حول الوضع القانوني للقدس على مر الأجيال الأخيرة كتبت روث ليبيدوت (١٩٩٤) أنه في عام ١٨٥٢ اصدر الحكم العثماني فرماناً، عُرف باسم فرمان «الوضع الراهن» وكان مخصصاً أساساً لكنيسة القيامة والاماكن المقدسة المتصلة بها وقد حظى هذا الفرمان باعتراف دولي في معاهدتي باريس ١٨٥٦ وبرلين ١٨٧٨. وابان فستسرة الانتسداب البريطاني بدأ سريانه أيضا على حائط المبكى وعلى ضريع راحيل.

أما فى اعلان بلفور ١٩١٧، فلم يرد أى ذكر للقدس، ولكن فى عام ١٩٢٤ أصدرت بريطانيا مرسوم فلسطين وقررت أن الاماكن المقدسة لا تدخل فى نطاق اختصاص المحاكم، بل هى ضمن اختصاصات المندوب السامى البريطانى.

وفى ٢٩ نوف مبر ١٩٤٧ اتخذت الامم المتحدة قرار التقسيم. وتم تخصيص جزء منه للقدس وكانت التوصية بإقامة كيان منفصل تحت ادارة دولية خاصة، تتولاها الامم المتحدة. فكانت القدس بذلك مدينة مشتركة للدولة العربية والدولة اليهودية. ووافقت الزعامة اليهودية بالبلاد على ذلك، لكن العرب بالمقابل رفضوا القرار.

وتذكر ليبدوت أنه في مايو ١٩٤٨، وفي الاعلان عن قيام دولة إسرائيل، لم يُذكر شئ عن القدس، ولكن في نهاية ١٩٤٩ أعلن بن جوريون في الكنيست أن القدس تشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل وأنها عاصمتها الابدية. وفي عام ١٩٥٠ أعلن ملك الأردن ضم الضفة الغربية بما في ذلك القدس إلى أراضي الأردن. وخلال حرب الأيام الستة استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على المدينة الشرقية من ايدي الاردنيين. وفي نفس العام اصدر الكنيست قانوناً يبسط سيطرة الحكومة الإسرائيلية ويقضى بتطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة التي كانت في السابق جزءا من فلسطين الانتدابية.

بالنسبة للوضع القانوني للقدس الغربية هناك أربعة مواقف:

١ - إسرائيل احتلت المدينة الغربية عام ١٩٤٨ بعمل
 قانونى دفاعاً عن النفس، لذلك فهى صاحبة السيادة على
 هذا الجزء.

٢ ـ السيادة مُعطلة حتى تتحقق تسوية شاملة.

٣ . للشعب الفلسطيني سيادة قانونية في المدينة كلها.

٤ ـ وضع القدس خاضع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٧.

بالنسبة لوضع الجزء الشرقى للمدينة فيما بين ١٩٤٩ و١٩٦٧ يمكن تسجيل التالى:

ا - طوال هذه الفترة كانت المنطقة غارقة في معضلة سيادة.

٢ ـ للعرب الفلسطينيين حق في سيادة قانونية على فلسطين كلها.

٣ ـ كان الاردن يتمتع بالسيادة على المنطقة بسبب حق
 السكان في تقرير المصير.

٤ ـ فرض القرار عام ١٩٥٠ بضم الضفة الغربية والقدس الشرقية للاردن، وضعاً محدداً.

فى عام ١٩٨٠ اعترفت الجماعة الاوروبية بأهمية القدس لجميع الاطراف المعنية بالنزاع، وأعلنت أنها لن تقبل بأى مبادرات من جانب واحد فى الموضوع. وأكدت أن أى اتفاق بالنسبة لوضع المدينة يجب أن يضمن حرية الزيارة لأى انسان أيا كان ـ إلى الاماكن المقدسة.

الوضع الادارى للقدس طبقا للقانون الإسرائيلي:

بعد حرب الايام الستة، ومنذ اللحظة التي بدأ فيها فرض القانون والقضاء والادارة الإسرائيلية على منطقة القدس الشرقية، اصبحت تشكل جزءاً من دولة إسرائيل. ومن دراسة احكام مختلفة صدرت في هذا الشأن يتضح أن هذه الغاية أخذت تقوى وتتدعم يوماً بعد يوم. من آبرز هذه الاحكام ما اصدرته عام ١٩٧٠ المحكمة العليا بشأن الدعوى المقامة ضد المحكمة العسكرية، وقرر الحكم أن القدس الشرقية تعتبر «خارج البلاد» بالنسبة لمناطق الضفة الغربية. ويوضح عدد من الباحثين الجدل الذي أثاره هذا الحكم بعد صدوره: ففي مقال كتبه يورام دينشتاين يذهب إلى أن قسواعد القانون الدولي لا تسمح لإسرائيل بضم القدس الشرقبة وان وضع إسرائيل فيها بمثابة احتلال اداري في زمن الحرب. ويتفق يهودا بلوم في مقاله مع دينشتاين بعدم جواز استخدام مصطلح «ضم» لتفسير ما اتخذته دولة إسرائيل من اجراءات تشريعية، لكنه يعتقد أن فرض القانون الإسرائيلي على اجزاء من ارض إسرائيل لا يعد ضماً لأرض أجنبية، بل يمثل تحريراً من نير الاجانب. ويعتقد أن السيادة على القدس الشرقية قبل الحرب لم تكن في حوزة الاردن، وفرض القانون الإسرائيلي على هذا الجزء من المدينة يختلف عن فرضه على اجزاء اخرى من ارض

ولم يغير الجدل القانونى من حقيقة ان القدس الشرقية اليوم اصبحت منطقة تابعة للدولة. ووضع القدس الشرقية اليوم لا يختلف عن وضع القدس الغربية ومناطق أخرى جرى ضمها إلى الدولة بعد حرب التحرير، حسب ما يقوله أمنون روبنشتاين. هذا الوضع القانونى للقدس حظى بدعم آخر وهذه المرة جاء من جانب الولايات المتحدة. إذ في مناقشة طلب تسليم المجرمين للولايات المتحدة يذكر القاضى أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة، تتفقان على ان معاهدة تبادل تسليم المجرمين بين الدولتين تسرى ايضا على أي مجرم مطلوب يوجد في القدس الشرقية. وبناء على موقف الولايات المتحدة هذا اعتاد القاضى ان يتضمن طلب التسليم ذكر مكان اقامة المطلوب تسليمه في المدينة القدسة.

الوضع الراهن في المسجد الاقصى وكنيسة القيامة:

فى يونيو ١٩٦٧ تحدد وضع الاماكن المقدسة بالقدس. تم منح المسيحيين سيادة فعلية على كنيسة القيامة وأجزاء من

الحى المسيحى، وبقى معظم المسجد الاقصى فى حوزة المسلمين، وأصبح لليهود حرية الحركة تجاه حائط المبكى وعلى طول أسوار المسجد الاقصى. ولكن بالرغم من ذلك، دب الصراع بين جساعات متشددة من ابناء الديانات الشلاث بهدف توسيع كل منها للسيطرة على المسجد الاقصى مع اللجوء للعنف اكثر من مرة.

وفى كتابة جبل النزاع (المقصود جبل صهيون أو الهضبة التى بنى عليها المسجد الاقصى) يوضع نداف شرجاى وضع المسجد الاقصى فى فترات مختلفة وكذلك كيفية تعامل ابناء مختلف الديانات والجماعات معه. ويقول شرجاى أن بعض الباحثين يعتقدون أن الاهمية الكبيرة التى تحظى بها القدس لدى المسلمين المعاصرين، هى أمر حديث نسبياً. وورد ذكر القدس فى القرآن رمزياً فقط، ومع بداية الاسلام، وذلك رغم انها لم تكن على درجة من الأهمية تبرر اقامة مسجد بها. وفى التعاليم الاسلامية، تعد القدس ثالث المقدسات بعد مكة والمدينة. والحج البها يعتبر زيارة لمكان مقدس، دون ان تكون لها محيزات خاصة. وبالرغم من ذلك تحتل القدس مكانة رئيسية فى العقيدة والدينة.

بعد حوالى ٢٠ عاما من دخول العرب إلى القدس، أقام بها الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان قبة الصخرة. وذلك ليسخلد ذكرى انتصار الاسلام على الديانات الأخرى، وليؤكد العلاقة بين الاسلام والقدس ولتصبح قبة الصخرة منافساً لمنظر الكنائس المسيحية الفخمة. والمسجد الثانى في جبل موريا . المسجد الاقتصى . بناه الخليفة الاموى الوليد بن عبدالملك عام ٧٠٥ وخصص للصلوات الجماعية العامة.

كان موقع المسجد الاقصى بهضبة موريا فى حوزة المسلمين على مدى ١٤٠٠ عام منذ الفتح العربى. وحتى قبل حوالى ١٥٠ عاماً فرضت سلطات الاوقاف حظرا تاما على زيارات غير المسلمين للمسجد الاقصى. ومعظم المتسللين إلى المسجد الاقصى لقوا حتفهم، خاصة خلال القرن الـ ١٨، وفى نفس الوقت بدأت تضعف تدريجيا قبضة حفظة الاوقاف وحراسها. وبدءاً من ١٨٨٥ فتح المسجد الاقصى امام ضيوف اوروبيين رفيعى المستوى. ويذكر شرجاى أنه بعد حرب الايام الستة عاد تعصب حراس الوقف إلى سيرته فى القرون السابقة.

هناك ايضا جماعة مهمة في جبل موريا (جبل صهيون)، يذكرها شرجاى في كتابه، بأنها من المسيحيين الاصوليين، الذين يعتبرون اقامة بيت المقدس الثالث في نفس المكان أحد أحلامهم الرئيسية. وتصر مجموعات من السياح المسيحيين الاصوليين التي تزور إسرائيل، أن يتضمن برنامجها السياحي جولة في جبل موريا وأيضا يطلبون المساهمة لاقامة بيت المقدس. والبعض من رؤساء الافواج يناقشون الامر رسميا مع جهات حكومية إسرائيلية. وأعربوا عن املهم بعودة الديانة اليهودية إلى جبل موريا، وطالبوا بتخصيص قطعة ارض صغيرة فسيه للديانة

المسيحية.

كذلك كان هناك بين اليهود جماعات عملت، على مدى سنوات، من أجل اضفاء الطابع اليهودى على الجبل، أبرزها جماعة «مخلصو جبل موريا» بزعامة جرشون سلومون، والتى كانت ايدبولوجيتها قومية فى الاساس. كما كانت هناك جماعة يهودية جاهرت بالارتباط بجبل موريا وهى حركة بيتار. وفى مايو ١٩٧٥ صعد ٤٠ شابا من اعضاء الحركة إلى جبل موريا واخذوا يؤدون الصلوات دون ازعاج لمدة ١٥ دقيقة. ولما شاهدهم شاب عربى استدعى أقرانه وطلبوا من الشبان اليهود مغادرة المكان وعندما رفضوا أمطروهم بالحجارة حتى اضطرت الشيرطة إلى إبعادهم بالقوة.

لقد رأت حكومة إسرائيل في ما أقدم عليه اعضاء حركة ببتار تحريضا وإثارة وطالبت بعظر قيام جماعات يهودية أخرى بمحاولات ماثلة. وعلى خلفية حكم محكمة العدل العليا منذ عام ١٩٧٠، والتي قررت انه طالما لم يقم وزير الاديان باجراء التعديلات الخاصة فمن غير المسموح لليهود بالصلاة في منطقة المسجد الاقصى، وتم توجيه الاتهام إلى ثمانية من اعضاء حركة بيتار بخرق النظام العام وإثارة الاضطراب. غير ان القاضية روث أور حكمت بأنه فيما عدا تواجد المتهمين في منطقة المسجد الاقصى، وفيما عدا قيامهم بالصلاة والغناء، فانهم لم يقترفوا ما من شأنه ان يعكر السلام الاجتماعي.

بالطبع، كان موقع المسجد الاقصى فى حوزة المسلمين على مدى حوالى ١٤٠٠ عام، لكن زقاق حائط المبكى اصبع من املاك الوقف قبل حوالى ٥٠٠ عام فقط، وظلت حقوق اليهود فى الصلاة بجانب الحائط قائمة على مدى عهد الحكم العثماني.

وفى عهد الحكم البريطانى وضع اليهود مقاعد وحواجز فى المكان، الأمر الذى اعتبره المسلمون محاولة لتغيير الوضع القائم. كذلك فسر المسلمون محاولات زعماء صهيونيين لشراء منطقة حائط المبكى بأنها دليل آخر على الرغبة اليهودية فى السيطرة على المساجد وبناء معابد وكنائس مكانها، وهكذا تزايدت حملات جمع التبرعات لترميم وإصلاح المساجد.

وفور انتهاء حرب الايام الستة أعلن ديان للمسلمين قراره بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي سيغادرون منطقة المسجد الاقصى، الذي ستتوافر له الحماية من الخارج فقط وأن المسلمين هم الذين سيديرون الشئون الداخلية للمنطقة.

وقد تم الغاء القيود التى فرضت على اليهود فى الماضى حيث سمح لهم بزيارة المسجد الاقصى ولكن دون الصلاة فيه. واستهدف هذا القرار تقليص الشعور بالاستقلال وذاتية الحكم ببن رجال الوقف وبالفعل استولى الخوف على رجال الدبن المسلمين واستشعروا أن وزير الدفاع الإسرائيلى يعتزم نقل ادارة الموقع برمته إلى ايدى يهودية والسماح عمارسة طقوس يهودية بالمكان.

وفي الاتفاق غير الموقع الذي فرضه الجانب الإسرائيلي خلال

اسبوعين من انتهاء حرب يونيو تقرر تبعية حائط المبكى لليهود بينما يتبع المسجد الاقصى المسلمين. وأتاح هذا الوضع لليهود الاعتقاد بأنهم لم يتنازلوا عن المسجد الاقصى، وأنه ليس اتفاقا ابديا، وأتاح الاتفاق للمسلمين فرصة رفض الادعا التهات بالتعاون مع العدو الصهيوني والمجاهرة بأن تسوية ما قد فرضت عليهم. ولكن بسبب غياب اتفاق مكتوب وموقع ومحدد المعالم كانت هناك عيوب أوجدت ثغرات كثيرة خاصة فيما يتصل بالأمن.

وبعد عشرة ايام من اتفاق الوضع الراهن اصدر الكنيست الإسرائيلي «قانون الحفاظ على الاماكن المقدسة» الذي وفر لهذه الاماكن الحماية من أي انتهاك أو ضرر آخر وأي شي من شأنه الاضرار بحرية زيارة ابناء أديان هذه الاماكن أو بمشاعرهم تجاهها.

ويذكر شرجاى أن الدول العربية اعربت عن غضبها تجاه تهويد كثير من المناطق فى القسم الشرقى من المدينة: مصادرة أراضى فى منطقة الحائط والحيفريات الأثرية والدينية حول المسجد الاقصى. وأدى كل ذلك إلى أن تقدم الزعامة الفلسطينية على استخدام الوقف كحاجز امام بيع الارض لليهود، وهو نفس الاسلوب الذى لجأ اليه الحاج أمين الحسيني. ومنذ يونيو ١٩٦٧ وحتى نهاية ١٩٩٠ أنضم بالقدس ٨٧ عقارا جديدا للاوقاف مقابل ٢١ فقط فى الفترة الاردنية. كان معنى ذلك أن الاوقاف لن تسمح بانتقال أية حقوق للغير من مخصصاتها تلك. وكان من المكن أن تضفى هذه الشروة الكبيرة سطوة اقتصادية بالغة على الاوقاف، ولكن استغلال الوسائل المختلفة وتطويرها الذى كان يمكن أن يتم فقط بالتسعساون مع سلطات التخطيط الإسرائيلية، تقلص وأهمل، مما أدى إلى تدنى القوة الاقتصادية للوقف.

ويذكر شرجاى أنه منذ فترة الانتفاضة حاول الموالون لياسر عرفات عبثا اقحامها بالدخول إلى المساجد، لكن الاردن أصر على اغلاق ابوابها أمام مظاهر التأثير والمنافسات. في يونيو ١٩٩٠ عبين فيبصل الحسيني، احد زعماء الانتفاضة المحسوب على منظمة التحرير الفلسطينية، نائباً ثانياً لرئيس الوقف. وقد أدى تعيينه وتعيين اعضاء أخرين من فتع، إلى سيطرة ادارية للأردن على المسجد الاقصى، بينما انتقلت السيطرة السياسية إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وفي المقابل عبلا وضع الوقف كمؤسسة يحتاج السكان العرب في القدس والضفة إلى خدماتها.

وقد استخدم المسجد الاقصى مكاناً لالتقاء المسلمين من جانبى الخط الاخضر، الأمر الذى أدى إلى صعرد مواقف عرب إسرائيل إلى نفس المستوى.

وفى عام ١٩٨٦، حذر - ولأول مرة مرة - القضاة الشرعيون المسلمون الإسرائيليون حكومة إسرائيل من أى محاولة للإضرار بالوضع الراهن في المسجد الاقصى.

وبين أروقة الادارة الإسرائيلية برزت عشرات الاقتراحات لحل مشكلة المسجد الاقتصى في اطار تسوية دائمة بين

إسرائيل وجبرانها، لكن العامل المسترك بين هذه الاقتراحات . كما يذكر شرجاي . هو الانشغال بالجانب المسلم والعربي للمشكلة.

- تاريخ تغيير الحدود الادارية للقدس منذ نهاية الانتداب البريطاني:

يرتبط تاريخ الحدود الادارية لمدينة القدس بتغييرات عدة مصحوبا بلجان تقصى، بحثت ودرست قضية الحد الاداري البلدي للمدينة. وتم بحث هذا الموضوع على مستويين رئيسيين: المستوى السياسي، والمستوى الداخلي المتصل بالبلديات. إن مشكلة حدود القدس تنبع ليس فقط من كونها مدينة محل خلاف، بل لارتباطها ارتباطأ وثيقا لا ينفصم بوضعها الخاص كمدينة مقدسة للاديان التوحيدية الثلاث. وقد اضيف إلى هذا الأمر عبء سياسي حساس للغاية في عام ١٩٦٧، عندما احتلت مناطق الضفة الغربية وضَمّت اجزاء من القدس الشرقية. على المستوى الداخلي نوقش توسيع حدود الاختصاص للقدس، كنتيجة للزيادة الكبيرة في عدد سكان المدينة والتدهور في احتياطيات اراضي البناء.

وقد تأجل تناول مشكلة القدس بالنقاش في اطار محادثات الوضع الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، ويمكن افتراض مبررات عديدة لاجراء تغيير في مخطط الحدود الادارية للمدينة طبقا لما تحدد بعد يونيو ١٩٦٧. وفي هذا الفصل سنورد تطور المحادثات والتغبيرات بشأن الحدود الادارية للقدس، استناداً إلى بروتوكولات لجان التحقيق المختلفة بحدود المدينة، بين عامى ١٩٤٨ . ١٩٩١، وسنشير إلى ما كتبته أنا حازان «الحدود الادارية للقدس ١٩٤٨ ـ ١٩٩٣ » الصادر عن معهد القدس للابحاث الإسرائيلية.

١ - في قرار تقسيم ارض إسرائيل بدءاً من ٢٩ نوف مبر ١٩٤٧ أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتدويل القدس، بمعنى تسمية نظام حكم دولى خاص في المدينة، وتحديده ككيان مستقل يتمتع بادارة دولية. وغداة صدور القرار اندلعت حرب الاستقلال التي جرت اثناءها معارك طاحنة في المدينة وفي الطرق المؤدية اليها. وفي نهاية الحرب تركت المدينة القديمة والقدس الشرقية تحت سيطرة الجيش الاردنى، بينما سيطرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على الجزء الغربي للمدينة. في ٣٠ نوفمبر ١٩٤٨ تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الذي وضع حدا للمعارك في القدس. وألحق بالاتفاق خريطة، احتوت تخطيطا لخط المواقع الإسرائيلي وخط المواقع الاردني. وقد اعتقد الموقعون (موشى ديان وعبدالله التل) أن الأمر يعني اتفاقا مؤقتا، ولكن في اتفاق وقف اطلاق النار الذي وُقع بين الاطراف في رودس، في ابريل ١٩٤٩، تحددت هوية ما بين خطوط وقف اطلاق النار والخطوط التي وصعت في اتفاق نوفمبر ١٩٤٨. ولأن الاطراف لم يخصصوا بندا للاحتفاظ بعلامة محددة على الخريطة فقد اتسعت وازدادت علامات الخطوط على الخريطة وبعضها تشوه بمرور الزمن. ونتيجة لذلك اثيرت بين الاطراف، بدءاً من عام ١٩٥٠،

مداولات وخلافات كثيرة حول التخطيط الدقيق للحدود، الأمر الذي أدى اكثر من مرة إلى مشاحنات ومواجهات وحوادث على طول خط الحدود الذي يقسم المدينة (حازان

بالنسبة للنقاش حول تقسيم المدينة على المستوى الإسرائيلي الاردني ارتبكت السلطات الإسرائيلية بشأن الحد الاداري لبلدية القدس الإسرائيلية. فالمجلس البلدي الذي وجد نفسه مسئولا الآن عن اجزاء كبيرة من المدينة وليس فقط من المنطقة اليهودية قرر دون سابق انذار اعتبار نفسه وريشاً شرعباً للبلدية التي شملت في الماضي كل اجزاء المدينة وان يسمى نفسه «بلدية القدس» وإسقاط القيد المعروف بالمنطقة اليهودية. واعتاد موظفو البلدية من ذلك الحين على إسقاط وإهمال كلمة «المنطقة اليهودية» من جميع الوثائق والأوراق الرسمية التي كانت تحمل اسم بلدية القدس. (قرار المجلس رقم ١٦/١٣ ـ ٧ ـ ١٩٤٨). في ديسمبر ١٩٤٨ توجه رئيس البلدية دنيال أوستر، بطلب إلى وزير الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة توسيع زمام القدس، بما يشمل مناطق واسعة كالتي سقطت من تخطيط بناء المدن من فستسرة الانتسداب وأيضا من حدود الخط الاختضر. ورغم أن وأقع المدينة منشطر ومُقسم يقرض التطوير باتجاه الغرب فقط، فقد طلب رئيس البلدية ان تشتمل حدود المدينة مناطق كانت بحوزة الاردنيين: شمالا - قرية شوعبات والهضبة الفرنسية، وشرقا - جبل رأس المشرف (جبل سكّويس) بأكمله بما في ذلك مناطق هاداسا، وكذلك جبل الزيتون. وإلى الجنوب طلب رئيس البلدية ضم جميع الاراضي الممتدة حتى مستعمرة رمات راحيل، وفي الجنوب الغربي ـ قرى ملحا ، عين كرم ، كولونيا وأرزا بكل اراضيها، وجميع الاحياء الغربية الموجودة، ومنخيم المهاجرين ج (دير ياسين). هذه المطالب اضيفت إلى طلب ضابط اقليم القدس، الذي توجه بطلبه في اكتوبر ١٩٤٨ بالفعل، إلى وزارة الداخلية لتوسيع الحدود الادارية لبلدية القدس، بما يشتمل الاحياء الغربية الناشئة حديثا وهي اليوم كريات موشيه، بيت هاكرم، يافيه نوف وبيت فجان. في يناير ١٩٤٩ عين وزير الداخلية لجنة تحقيق خاصة لمناقسة وبحث مطلب البلدية. وتقول أنا حزان، إن قرار الامم المتحدة حول تدويل القدس والخوف الإسرائيلي من تنفيذ القرار جعل قضية حدود المدينة مشكلة سياسية معقدة. لذلك اتسم عيمل اللجنة بالتسرع الشديد، فاختصرت مناقشاتها وقدمت نتائجها إلى وزير الداخلية بعد شهرين ونصف من تشكيلها.

كان الادعاء الاساسى لدى رئيس البلدية لتوسيع نطاق حدود المدينة هو زيادة متطلبات المدينة، التي لم تتمكن المناطق الواقعة داخل حدودها من الوفاء بهذه المتطلبات والاحتياجات. ويضاف إلى هذا الادعاء الرغبة في احاطة القدس بحزام من المناطق المستخدمة في الزراعة لتمد المدينة بالانتاج الزراعي الذي يمكن ان يقلل من اعتمادها على امدادات الغذاء من الخارج ويقوى وضعها في حالات

كان سكانِ الاحياء الغربية هم المعارضون الرئيسيون لمطالب البلدية. وأعرب مندوبي الاحياء الغربية عن قلقهم من أن المناطق الجديدة التي ستنضم داخل حدود البلدية ستتطلب استثمارات كبيرة وستشكل عباً على ميزانيتها. وفي هذا الشأن خشى سكان الاحياء الغربية من ازدياد الضرائب التي ستفرض عليهم بعد الضم. وادعى سكان حي «بيت هاكرم» ان ضم الحي سيضر بالسلطة الذاتية التي تبلورت في الحي في سنوات قيامها. وبناء على ذلك جرى اقتراح تشكيل مجلس محلى مستقل للاحياء الغربية، على أساس انه سيساعد في الحفاظ على طابعها المميز، الريفي لنصف هذه الأحياء.

ولكن مبررات المعارضين لم تُقبل. تقول حازان ان اللجنة اخذت في الاعتبار أنه لو قررت الامم المتحدة فرض حكم دولى في القدس، فمن شبه المؤكد أن عتد حدودها الدولية لتبتلع الاحياء الغربية. وبالنسبة لموضوع الضرائب، قررت اللجنة ضرورة ضم هذه الاحياء إلى القدس حتى يتم ضمان الرعاية الصحية الملائمة لسكانها وأيضا توفير الخدمات الضرورية لهم. كما وافقت اللجنة ايضا على مسئوليتها عن

موضوع الحزام الزراعي حول المدينة.

وفي التقرير الاجمالي الذي وضع على مكتب وزير الداخلية في ٣٠ مارس ١٩٤٩، أوصت اللجنة بضم احياء موسعة إلى المدينة، بعد أن حظيت معظم المواضيع بموافقة رئيس البلدية. وبعد مشاورات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، تبنت وزارة الداخلية توصيات اللجنة بنصها. وفي ٢١ سبتمبر ١٩٤٩، أصدر وزير الداخلية أنذاك، موشيه شبيرا، قرارا بشأن توسيعات كبيرة في الحدود الادارية للقدس، وفي اعقاب القرار جرى ضم الاحياء والمناطق التالية إلى القدس: مستوطنة رمات راحيل -ماكور حاييم ـ ملحا ـ بيت فجان ـ بيت هاكرم ـ يافيه نوف ـ محانيه عوليم ج ـ كريات موشيه ـ جيفعات شاؤل (حتى طريق القدس تل ابيب) ، قرية ليفتا ، من علامة شنلر حتى شوعفات، الهضبة الفرنسية وحتى الجامعة العبرية، أوجوستا فيكتوريا وجبل الرأس المشرف.

٢ ـ مع تبنى نتائج لجنة التحقيق بدأت اعمال مرسعة في منطقة بيت مزميل لانشاء حي كبير للعمال، وهو كريات يوفال، وعين كرم التي يقطنها مهاجرون جدد. وكان عدد سكان المدينة في هذه الفترة يصل إلى مائة ألف نسمة، ولكن نظرا لأن اعضاء المجلس البلدي خططوا أن تستوعب القدس حوالي ٥٠ ألفا من السكان الجدد سنويا، إلى ان يصل عدد السكان إلى ٢٥٠ ـ ٣٠٠ ألف نسمة، فقد طالبوا بتوسيع آخر لمساحة المدينة البلدية حتى تستوعب التطورات المستقبلية للمدينة. وبناء عليه طالب المجلس بالتوسيع بما يتناسب مع الحدود المخصصة للقدس.

وقد اعتقد المسئول عن الاقليم أن الوقت غير مناسب لذلك، لأنه لم يمض سوى وقت قليل منذ التوسعات الاخيرة ولا يجدر أن تصبح سابقة. واقترح تأجيل مسألة توسيع الحدود

حتى تتضح خطوط التنمية والتطوير للمدينة. وفي يناير ١٩٥١ عُين وزير الداخلية لجنة لمناقشة الموضوع. وحسب ما أوردته حازان، فقد كانت المشكلة المعقدة تتمثل في أعمال التطوير في بيت مزميل، التي اصبحت بفضل وزارة المالية والبلدية تفتقد للأساس القانوني، لأن المنطقة لم تكن ضمن الحد الاختصاصي للقدس.

وبعد انتهاء عملها اصدرت اللجنة توصياتها، يجب توحيد الحد البلدي وإلحد السياسي لمنطقة القدس شمالا وشرقا وجنوبا، رغم ان هذه التوصية تحمل اعترافا فعليا بالواقع الخارجي للمدينة، يجب اخراج مستعمرة رمات راحيل من حدود البلدية وضمها إلى مجلس اقليمي أو أيجاد مجلس محلى مستقل، ويمكن تضمين المنطقة الواقعة شمالا وغربا في الحدود البلدية داخل مجلس تشريعي حاخامي، يخدم اهداف التصنيع وتطوير الحدائق، اما في الغرب فيجب ان تنضم إلى المدينة مناطق بيت مرميل، عيسر جانيم، وجيفعات شاؤل ب، حتى طريق القدس ـ مناطق عين كرم. وقد تبنى وزير الداخلية توصيات اللجنة، وفي ١٤ أغسطس ١٩٥٢ أصدر الوزير قسرارا بالحدود الجديدة

٣ ـ في عام ١٩٥٧ برز في بلدية القدس مطلب بتوسعة جديدة للحد الاداري للمدينة. وقد وصل عدد السكان في هذه الفترة إلى ١٥٠ ألف نسمة، واقترح رئيس البلدية أنذاك، مردخاى ايش شالوم، لحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في المناطق الصناعية، ضرورة ضم مناطق أخرى إلى المدينة. وتطلع من خسلال ذلك إلى انشساء مناطق صناعية وإحياء سكنية لاستيعاب عمال ومهاجرين جدد أكثر، وأكد على الأهمية السياسية المستهدفة من توسيع حدود القدس. كما اقترح ايش شالوم إعادة رامات راحيل إلى الحدود الادارية للقدس، بعد أن ظلت خمس سنوات تعمل كمجلس محلى مستقل، اتساقاً مع توصية لجنة التقصى منذ ١٩٥٢. وهذا الكيسبوتس (نوع من المستوطنات الزراعية الجماعية) لم يفرض على اعضائه ضرائب املاك ولم يكن يدار بلائحة أو بميزانية معتمدة، كالمتبع في مجالس محلية اخري.

ويناء على ذلك عين وزير الداخلية في نوفمبر ١٩٥٧ لجنة تقصى لتعيد دراسة وضع مستوطنة رمات راحيل. وعقدت اللجنة اربعة جلسات، وقامت بجولات في المنطقة وفي النهاية اوصت بإلغاء وضع الكيبوتس ككيان محلى مستقل، ولكن دون ضمه للقدس. واقترح أن يتحدد مستقبل الكيبوتس ككيان بعد ظهور بديل آخر بالاتفاق مع اعضائه، الذين طالبوا بالحفاظ على الطابع الزراعي ونمط الحياة الخاص به، دون أن تفرض عليهم ضرأنب بلدية عالية او قيود في العمل (مثل عطلة يوم السبت).

وفي نهاية الأمر اتخذ الكيبوتس وضع هيئة محلية داخل المجلس الاقليمي لهاري ـ يهودا. وفي غضون ذلك تقرر ضمها إلى الاراضي الشمالية الغربية لرمات راحيل وهي المناطق التي لم تكن قد استُصلحت بعد وكانت مخصصة اضيف إلى المدينة حسوالى ٧٠,٠٠٠ دونم، غثل ثلث مساحتها. ولم يتم هذه المرة بواسطة لجنة تحقيق، بل عن طريق اجراء قانوني عاجل اتخذته حكومة إسرائيل والكنيست لغرض الأمر الواقع، فور انتهاء الحرب.

«لقد ارتبكت الحكومة بشأن الآجراء القانوني الامثل الواجب اتخاذه لضم القدس الشرقية، بينما يبدو في الخلفية خوف شديد من معارضة الامم المتحدة وشعوب العالم. وفي النهاية وافقت الحكومة على رأى وزير العدل، الذي جعل انضمام القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل عن طريق تعديل لقانون موجود بالفعل، وأن يتم ذلك بدون ذكر إسم القدس» (حازان، ص١٩).

وتم الضم، بواسطة تعديل «أمر ترتيبات الحكم والقضاء» الذي كان مقرراً منذ ٢٦ سبتمبر ١٩٤٨، مما اضفى عليه صفة شبه قانونية. ونصت صيغة التعديل الجديد (بند ١٩٠١) التي وافق عليها الكنيست في ٢٧ يونيو ١٩٦٧) التي وافق عليها الكنيست في ٢٧ يونيو عليها الكنيسة في ١٩٦٧ على «يتم تطبيق قضاء وقانون وإدارة دولة إسرائيل على كل مناطق ارض إسرائيل التي حددتها الحكومة في هذا الأمر».

وغداة الموافقة على التعديل انضوت داخل حدود دولة إسرائيل المدينة القديمة ومناطق واسعة أخرى، خاصة شمال وجنوب المدينة، بواسطة أمر صدر من سكرتارية الحكومة. تقول حازان، إن خط الضم لم يرد على سطح خريطة ما، بل بالاشارة إلى خطوط وهمية بين نقاط واشارت عديدة. كما لم يذكر إسم القدس في أي إجراء قانوني، بهدف التمويه والتعتيم على عملية الضم التي من شأنها أن تثير ردود فعل دولية عنيفة.

فى نهاية الأمر ألحقت بالقدس حوالى ٧٠ ألف دونم الجسالا. ومن بين المناطق التى ألحقت تلك التى كانت تنتمى فى الماضى إلى حدود البلدية الاردنية، مناطق قروية انضمت كلباً أو جزئياً، وكذلك مناطق كانت ضمن حدود بلديات بيت لحم، بيت جالا، والبيرة. وحسب حازان، فقد حلت عملية الاضافة للقدس، مؤقتاً، عدة مشكلات مزعجة للمدينة مئل مناطق المقابر، ومساحات لاخلاء القمامة، والمجازر، والمطار الذى جُدد. ولكن على المدى الطويل لم تحل مستكلة النقص فى الاراضى المخصصة للسكن والتصنيع وغير ذلك.

٧ ـ أوردت وحازان، أن النقاش الأكثر جدية وشمولا لقضية حدود القدس أثير في أعقاب مشكلات الادارة المستعصية للمجلس المحلى بمستوطنة شير صهيون. وفي بداية ١٩٨٨ تم تعيين لجنة تحقيق لدراسة دور المجلس المحلى، وفي اطار قيامها بعملها اثير من جديد فكرة ضم المستوطنة إلى الحدود الادارية للقدس. وقد أبدت بلدية القدس من جانبها استعداداً لبحث الموضوع.

فى فبراير ١٩٨٨، وفى أعقاب طلب رئيس بلدية القدس، شكل مدير عام وزارة الداخلية لجنة لتقصى حدود القدس برئاسة حاييم كوفرسكى، وبعد مرور حوالى ستة أشهر طلب تيدى كوليك توسيع تفويض اللجنة حتى تستطيع

لبناء أحياء. وفي فبراير ١٩٥٩ تم التصديق على توصيات اللجنة، وبعد ذلك بشهر أعلن عن توسعة خط حدود بلدية القدس.

٤ - استمرت المناقشات داخل مجلس البلدية حول الحاجة إلى توسيع حدود المدينة. وقد اعترف رئيس المدينة أنذاك جرشون اجرون ونائبه مردخاي إيش شالوم، بضرورة دراسة تطوير القدس من خلال نظرة طويلة المدى، وأيدوا الضم العاجل لمناطق أخرى إلى المساحة الادارية البلدية، قبل ان تتحدد ملامع تخطيط منظم في المستقبل. وأبدت البلدية استعدادها للاشراف الاداري على المناطق المطلوب ضمها من الغرب إلى الحدود الادارية القائمة، على الرغم من المتوقع بان هذا الأمر لن يدر دخلا، بل سيحمل البلدية نفقات اضافية بسبب ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات. وبناء على ذلك اتخذ مجلس البلدية قرارا بضم مناطق، ماى نفتوواح، موتسيه عيليت، بشير القدس، حصن صهیون ا ـ ب، بیت زیت، منطقة محاجر «ایفن فسيد» بجوار حصن صهيون، مجمع القمامة البلدي، القرية السويدية والمركز الطبي هاداسا، وهي المناطق التي انضوت جميعها داخل الحد الادارى للمجلس الاقليمي هاراي

وبعد أن درست اللجنة المختصة الأمر، اتخذت موقفا معارضا ورفضت طلب البلدية بضم كل هذه المناطق. وفي مايو ١٩٦٢ وافق وزير الداخلية على توصيات اللجنة، وتقرر ضم حصن صهيون، وبشير القدس بسبب طابعهما الحضرى ولأن المجلس الاقليمي هاراي يهودا يصعب عليه ادارة المستوطنات بهما.

0 - مع غو المدينة واتساعها برزت الحاجة إلى اقامة منطقة مدافن جديدة، نظرا لأن المنطقة القديمة في جبل الراحة توشك أن تمتلئ في غيضون بضع سنوات. لذا طالب رئيس البلدية ووزير الأديان اعداد موقع جديد لهذا الغرض، وبعد أن وجدوا منطقة مناسبة جنوب مستوطنة عمينداف، توجهوا بطلب إلى وزارة الداخلية للموافقة على ضم ٥٠٠ دونم.

وفى يوليو ١٩٦٤ عين وزير الداخلية لجنة خاصة لدراسة الموضوع. وقد عارض ممثلو المجلس الاقليمي لماطيه يهودا وممثلواليشيفون (تجمعات دينية يهودية) كلا من ضم المنطقة أو النية لاقامة مقابر بها. وقالوا أنهم يعتزمون استخدامها في الزراعة، وأنهم لا يرتاحون لمشاهد الجنازات التي ستتم يوميا بالقرب من منازلهم.

وفى التقرير الذى وضع على مكتب وزير الداخلية أوصت اللجنة بالاستجابة لطلب بلدية القدس وضم المنطقة المطلوبة إلى حدودها. ولكن بالرغم من أن وزير الداخلية قرر الموافقة على توصيات اللجنة وتبنيها، فقد أبدت وزارة الزراعة وقيادة اركان جيش الدفاع معارضتها لهذا القرار. ولما لم يتم حسم الأمر من قبل الحكومة أو أى جهة معتمدة أخرى، فلم يصدر أى بيان رسمى بشأن هذا الضم.

٦ - فرضت حرب الآيام الستة في يونيو ٦٧، تغييرا مؤثرا على الحدود الادارية لبلدية القدس. ففي اعقاب الحرب مناقشة مسألة «الحد الأفضل» لمدينة القدس. وبموافقة وزير الداخلية منحت اللجنة صلاحية مناقشة جميع مشكلات توسيع الزمام الادارى للمدينة خاصة باتجاه الغرب، ولكن دون ضم المناطق الواقعة فيما وراء الخط الاخضر. وقد فرض تدفق الهجرة من الاتحاد السوفييتي سابقا سمة التسرع على عمل اللجنة، نظرا لأنه كان هناك نقص واضع في أراضي البناء يسهل التنبؤ به.

وبعد تقديم التقرير أعربت أطراف كئيرة عن عدم رضاها عن فحواه. ولكن رغم الانتقادات، كان رئيس اللجنة يتفق مع قراراتها. وكان يرى «إنه من غير المقبول أن تبقى القدس مغلقة فى حدودها الحالية. يكفيها حد مغلق فى الشرق والشمال وأيضا فى الجنوب.. فالقدس المتخيلة فى حاجة إلى ترجمة فعلية دون اجراءات يوم بيوم وساعة بساعة. فالحوار السياسي حول وضعها ليس فى ايدينا فقط، بل إن كل أمرها فى ايدينا. فالقدس قوية ومتطورة هى أيضا اساس القوة فى الصراع السياسي» (هذه الكلمات من خطاب حاييم كوفرسكى إلى رئيس البلدية تيدى كوليك عند تقديم نتائج اللجنة، ٩١/٨/٢٧).

وإلى جانب مسألة ضم المجلس المحلى بشير صهيون إلى القدس، ناقشت اللجنة أيضا النقص المتوقع فى الاراضى الملاتمة لتطوير الحدود الحالية للمدينة. وطالبت بلدية القدس بتوسيع الحدود الادارية لها باتجاه الغرب، وفى المرحلة الاولى طلبت باحتواء المناطق الادارية الحضرية مبشرت تسيون، عيمق هاارزيم، بيت زيت، هار إيتان، اورا فعمينداف، عيمق رفائيم، راموت معرف، رمات راحيل، ومساحة معينة فى منطقة ايفن سافير. ودعت البلدية إلى اجراء تحقيق بهذا الشأن. وشملت نتائج التحقيق توصية بتوسيع الحد الادارى للقدس.

كان المبرر الأساسى ورآ مطلب البلدية هو الحاجة إلى زيادة سكان المدينة بصورة تضمن، عمليا، الحفاظ على التوازن السكانى. وبناء على ذلك كان لابد من إضافة المساحة المطلوبة التى ستسمح بزيادة عمليات التوطين فى المدينة وذلك بالحفاظ على سياسة تخطيطية محددة. كذلك سيبقى مبدأ ترميمات المبانى ثابتاً ولن يطرأ أى تغبير على كثافة البناء السائدة فى الوسط العربى. وذكر ممثلو البلدية ان زيادة مقاولات البناء والاستيعاب، بالحفاظ على ما سبق ذكره من مبادئ، سيحافظ على العلاقة القائمة بين السكان ذكره من مبادئ، سيحافظ على العلاقة القائمة بين السكان اليهود والعرب فى القدس (٧٢٪ يهود مقابل ٢٨٪ عرب). مبرر آخر لصالح ضم هذه المساحة إلى الحد الادارى، كان هو تأمين احتياطى من الاراضى لبناء الساكن لاجتذاب السكان إلى المدينة، وبهذه الطريقة يبقى التوازن بين طبقات السكان المختلفة فى المدينة.

التوازن بين طبقات السكان المحتلفة في المدينة.
بالاضافة إلى ذلك زعمت البلدية أن نصيبا من المناطق
المطلوبة بعد حيوبا لتطوير الصناعة، وبخاصة التطوير
الصناعي ذا الصفة العلمية وإقامة مؤسسات مختلفة وأبنية
للصناعات الهندسية، إلى جانب اضافة مناطق للاستجمام
وإنشاء تُزُلُ فندقية.

وقد عارض المجلس الاقليسي لماطيه يهودا، توسيع الحد الاداري للقدس باتجاه الغرب، رغم تأييده لعلاقات التعاون بين المجلس ويلدية القدس. واعتبر مندوبو المجلس (استنادا لرأى خبرا، في الهندسة التطبيقية) أن توسيع حدود المدينة لن يعمل على تحسين الوضع المالي للبلدية بشكل مؤثر. وبالنسبة لمشكلة نقص الاراضي، فيوجد بالقدس احتياطي اراضي لاغراض السكن والصناعة والسياحة غير مستعملة والتي تلبي هذا المطلب. كسما اعتبير مندوبو المجلس ان توسيع المدينة غرباً سيلحق الضرر بمركز الأعمال الرئيسي، كما سيؤثر سلبا على البيئة وستكون له انعكاسات سلبية على المجلس الاقليمي حيث سيدمر التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بعد انفصال أربعة أحياء (مستوطنات) رئيسية.

وفي «بشير أرض صهيبون» عارض أكثر من ٧٠٪ من السكان عملية الضم. كما عارض ممثلو التجمعات السكنية السكان عملية الضم، كما عارض ممثلو التجمعات السكنية (المستوطنات) في المجلس الاقليمي (موتسيه عيليت، بيتا زيت، اورا، عمينداف) مسألة الضم، وكان السبب الرئيسي انهم لم يريدوا أن يطرأ أي تغيير على الحياة الخاصة التي اختاروها. فقد خافوا من الحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي والاضرار بالزراعة مع التطوير في مجالات اخرى وازدياد تحصيل الضرائب. وخشى ابناء الكيبوتسات من الاضرار بالقاعدة الاقتصادية عند ضم اراضيهم الزراعية إلى القدس، بالاضافة إلى الأثر السلبي على الاطار الكيبوتسي لهم.

هذا وقد وقفت وزارة الداخلية في صف الضم الذي يتسق عاما مع سياسة الوزارة الرامية إلى تقليص عدد السلطات المحلية في إسرائيل. كذلك أبدت ادارة الاراضي في إسرائيل نية الضم، نظرا لما يوفر من استغلال متوقع لاحتياطيات اراضي الادارة في القدس خلال سنوات معدودة. كما اعتبرت الادارة انه يمكن ضم المستوطنات الزراعية إلى حدود القدس، دون الاضرار بطابعها الخاص. مقابل ذلك، عارضت وزارة الاسكان توسيع حدود القدس في ضوء المبدأ الحيوى بفصل واضع بين المدينة ومحيطها والضرر المتوقع لوسط المدينة اذا اتسعت المدينة اكثر من اللانه.

وبعد أن استمعت إلى كل من يهمهم الأمر وبعد أن درست الأمر، أوصت اللجنة بتوسيع الحد الادارى لمدينة القدس وأن يضم المناطق التالية: بشير ارض صهيون، موتسية عيليت، وادى ارزيم، هارحارت، هار إيتان، منطقة من الشمال الغربى لعين كرم، ومنطقة في وادى رفائيم ومنحدراتها، ومناطق في مستوطنة رمات راحيل. كما وافقت اللجنة ايضا على تمكين سكان «بشير ارض صهيون» من استخدام نظام ادارة محلية للحفاظ على طابع المنطقة وضمان تسيير حياتهم بأنفسهم، وكذلك التعاون بين بلدية القدس ومجلس ماطيه يهودا الاقليمي لتطوير مناطق على البيئة جانبي الحد الادارى وبذل جهود خاصة للحفاظ على البيئة والطبعة.

هاوزن وهيرش، يطرحون استخدام القدس كعاصمة لدولة إسرائيل من ناحية وللكيان الفلسطيني من ناحية أخرى، وتتضمن اقتراحاتهم ايضا خطة لتقسيم المدينة إلى مربعات (احياء). ولتمكين تقسيم السيادة بين الدولتين، اقترح البعض توسيع حدود المدينة، عنح استقلالية ادارية معينة لوحدات فرعية في المدينة.

هذا وقد تضمن العمل البحثي لموشيه هيرش وديبورا هاوزن كوريبل مجموعة مواقف إسرائيلية مختلفة بالنسبة لموضوع

### مرقف الركالة اليهردية:

في اكتوبر ١٩٣٨ أعلن تقرير لجنة وودهيد. واقترحت اللجنة ثلاثة بدائل لتقسيم ارض إسرائيل الواقعة تحت الانتداب، وكان احد هذه البدائل قد قدمت الوكالة اليهودية. وطبقا لهذا الاقتراح هناك فقط «القدس اليهودية الجديدة» (المتاخمة للمدينة الغربية في هذه الأيام) في الدولة اليهودية. في حين تبقى المدينة القديمة والمناطق الواقعة إلى الشمال والجنوب منها، والتي يقطنها مسلمون ومسيحيون، تبقى تحت انتداب بريطاني.

### اقتراح حكومة إسرائيل ١٩٥٠:

في ١٩٥٠/٥/٢٦ قدمت دولة إسرائيل اقتراحا بالتسوية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. والاقتراح يتمسك بضرورة أن تتعامل مؤسسات الأمم المتحدة مع الأماكن المقدسة فيقط (وكان معظمها تحت سلطة الجيش الاردني أنذاك) وأن يتحدد لها نظام موحد. ولابد من موافقة جميع الاطراف على القانون الحاكم لهذا النظام، وأن تتحدد صلاحيات الأمم المتحدة في هذا الشأن. ويكون مندوب من الامم المتحدة هو العنصر المنفذ، ويشكل سلطة مستقلة ولا يرتبط بحكومة معينة. وتقوم جميع الاطراف بتحديد وتعريف الأماكن المقدسة عقب مفاوضات بينهم. كذلك تصدر الدولة ذات الصلة بالأمر بيانا يقضى باحترام متبادل والحفاظ على الحقوق.

### اقتراح الحكومة، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٩:

بعد حرب يونيو ٦٧ طرحت دولة إسرائيل اقتراحا بمنح الأماكن المقدسة في منطقة القدس وضع مفوضيات دبلوماسية. وكان مقررا ان يصبح البابا ممثلًا لكل الطوائف المسيحية في المدينة، ويكون الفاتيكان، طبقا للاقتراح، هو الدولة المنوطة باعتماد رجال الدين المسيحيين. وتكون الاردن هي الدولة المنوطة باعتماد رجال الدين المسلمين.

وتمت مناقشة الموضوع بين ممثلي الدولة والفاتيكان، كما صيغت مسودة اتفاق بين الاطراف، ولكن في نهاية الأمر رفض البابا التوقيع على الاتفاق نظرا لخوف من أن يُفسّر الأمر باعتباره اعترافا بسلطة إسرائيل على شطرى القدس. اقتراح د. میرون بنفنیشتی:

وقت اعللن الاقتراح في ١٩٦٨/٧/٢، كيان مييرون بنفنيشتى مستشار رئيس المدينة لشئون القدس الشرقية، لكن الاقتراح قُدم بإسمه فحسب.

اقترح بنفنيشتي ايجاد منطقة بلدية موحدة للمناطق الواقعة

وقد وافق غالبية اعضاء اللجنة على هذه التوصيات، غير ان تقریر کورسکی ضم ایضا رای اقلیة (اثنین) من الاعضاء، عارضت توسيع الحدود الادارية الحضرية للمدينة. وفي اغسطس ١٩٩٢ و ضع تقرير اللجنة على مكتب وزير الداخلية. وبعد اعلان التوصيات، قدم سكان «بشير ارض صهسيسون» دعسوتين لمحكمة العسدل العليسا ضد ضم مستوطنتهم إلى القدس. كذلك عرضت لجنة البيئة والشئون الداخلية بالكنيست التوصيات وقرر وزير الداخلية عدم ضم بشير ارض صهيون مؤقتا إلى حدود المدينة. ومارست المناطق الأخرى ضغوطا ضد قرار ضم جزء من اراضيها، ويواصل بعضها حتى البوم رفض ضم إراضيها للقدس، ذلك بعد تبنى توصيات اللجنة وبعد أن أعلن وزير الداخلية في ١١ مايو ١٩٩٣ بيانه بشان توسيع الحدود الادارية

### اتفاق وضع نهائي في القدس. تحليل مقارن للمواقف والمقترحات:

هناك تقمديرات توصل اليمهما كل من هيرش وهاوزن (١٩٩٤) من خلال تحليل مقارن للاقتراحات والمواقف بشأن موضوع القدس. وهما يذكران انه الموضوع الذي يحظى بأكبر خلاف في الرأى في أي تسوية مستقبلية، نظرا لارتباطه بتطلعات قومية للاطراف المعنية بالأمر. وقد تعلق ذلك بمسألة من تكون له السيادة في المدينة، وأي جنسية او هوية ستفرض نفسها على السكان، ماذا ستكون حقوقهم السياسية، وهل سيتم تجريد المدينة من السلاح أو سيتم تحييدها، وهل سيفرض عليها اى نوع من رقابة

ويذكر هيرش وهاوزن، انه خلال فترة الانتداب البريطاني، اقترح عدد من الشخصيات والجهات ان تبقى القدس في المستقبل تحت سلطة مجلس، يخضع لرقابة مجموعة دول أو الجمعية العامة للامم المتحدة، ولكن بعد قيام دولة إسرائيل تلاشت هذه الفكرة. وقد لوحت بعض الاقتراحات المطروحة أنذاك، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المدينة كلها وقبلت غالبيتها سيطرة إسرائيل على القدس الغربية. وعلى خلاف ذلك تعشقد حماس في السيادة العربية على كل انحاء القدس وكذلك على ارض إسرائيل برمتها.

ويقترح البعض أن تقام كونفدرالية بين إسرائيل والاردن والفلسطينيين، وأن تصبح القدس مقرا للمؤسسات المشتركة، دون أن يشكل ذلك مساساً بوضعها كعاصمة لإسرائيل. ويتبنى احرون تقسيم المدينة بين إسرائيل وبين دولة عربية - الاردن أو دولة فلسطينية - قشيا مع الاقتراحات التي طرحت في العقد الاخير. وبعض هؤلاء المؤيدين لتقسيم القدس اقترحوا نزع سلاح المدينة، الأمر الذي لن يؤثر على السيادة عليها.

إن جميع المؤيدين لسيادة إسرائيل على القدس يلوحون ايضا بأن تبقى عاصمة لإسرائيل، وأولئك الذين يقترحون سيادة فلسطينية يعتقدون أن القدس يجب ان تعتبر عاصمة للكيان الفلسطيني. وبعض اصحاب الاقتراحات، مثل

داخل نطاق القدس مدينة مزدوجة السبادة، إسرائيلية وأردنية، ها فيها القدس مدينة مزدوجة السبادة، إسرائيلية وأردنية، يكون بها مجلس أم واحد. وداخل حدود هذا المجلس للقدس الكبرى ستكون هناك قطاعات بلدية مستقلة، سبتم تحديدها بناء على نوعيات التجمعات السكنية (قرى، وبلديات) مع الاخذ بالاعتبار رغبة الاقليات في الحكم الذاتي. وهكذا تتمخض خمس بلديات فرعية: القدس اليهودية، القدس العربية، القرى، بيت لحم، وبيت جالا. وكان بنفنيشتي بتمني أن يُلبي مطلب العرب للتحكم في جزء من القدس مع ضمان السيادة الإسرائيلية على أراضي المدينة داخل حدود ما بعد حرب الايام الستة. ومن أجل ذلك طالب بإعطاء حكم ذاتي محدود لبلدية القدس العربية وللمنطقة الريفية، التي سيكون جزء منها، حسب خطته، وللمنطقة الريفية، التي سيكون جزء منها، حسب خطته، قحت سيادة أردنية.

خطة الوزير يجال ألون:

اقترحت هذه الخطة من قبل يجال الون في اكتوبر ١٩٧٦، بينما كان يشغل منصب وزير الخارجية. اقترح آلون ان تتنازل إسرائيل عن غالبية المناطق التي احتلتها في حرب الايام الستة وتبقى في مناطق أمنية فقط. أما مناطق الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وقطاع غزة فكان من المقرر. طبقا لخطته أن تنتقل إلى سيادة اردنية فلسطينية. القدس لن تُقسم وستبقى موحدة مع المناطق المحيطة بها والتي تعتبر حيوية للدفاع عنها، تحت سلطة إسرائيل. وطبقا لخطة آلون كان من المقرر ان يحظى ممثلو الطوائف الدينية في الاماكن المقدسة بوضع خاص، ويجب أن تقوم البنية الحضرية للمدينة على اساس عرقى وديني.

اقتراح يعقوف حزان:

كان يعقرف حزان من قادة الكيبوتس القُطرى والمابام، وكذلك كان عضواً بالكنيست منذ عام ١٩٤٨ حتى ١٩٧٤. في عام ١٩٨٠ اقترح خطة تقضى بأن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل. وبإمكان سكانها العرب اختيار جنسية عربية، ولكن تبقى لهم الحقوق المدنية في دولة إسرائيل. ومن اهداف خطته الرئيسية، اشراك السكان العرب ايضا في ادارة شئون المدينة. واقترح حزان ان تُمنح القدس وضعاً خارج سلطة الدولة (كالسفارات)، بينما تخافظ دولة إسرائيل على القانون والترتيبات الخاصة بها. كذلك اقترح تقسيم القدس إلى بلديات فرعية على اساس معطيات ديموجرافية (سكانية) وضمان حكم ذاتي موسع لهم، بشرط ألا يضر ذلك بالمصالح العامة للمدينة، وبسكانها الآخرين وبالاخلاص لدولة إسرائيل.

اقتراح القاضي بروفيسور حاييم كوهين:

كان اقتراح القاضى المتقاعد حاييم كوهين فى ١٩٨٧ ، خلال اجتماع مغلق لأعضاء لجنة القدس الدولية. وتقضى خطته أن تكون السيادة الاقليمية على القدس فى حوزة دولة إسرائيل، على أن يدير شئون الأماكن المقدسة مجلس يكون فيه ممثل على الأقل، لكل طائفة دينية ـ اليهودية، الاسلامية، الدرزية والمسيحية. وفى حالة اختلاف

الادعاءات تجاه احد الاماكن المقدسة يتحدد نظام اشراف مشترك. وتُطلق حرية الزيارة للأماكن المقدسة ومحارسة الشعائر بها. تُقسم المدينة إلى تسعة أحباء، يُدار كل منها بواسطة مجلس يختاره سكان الحي. تتمتع هذه الاحياء باستقلالية ذاتية فيما يتعلق باللغة والتعليم والثقافة والدين والخدمات. ويضم مبجلس المدينة ممثلين لجميع الاحياء ويتولى هذا المجلس ادارة المدينة كلها ويقوم باختيار رئيس المدينة. كذلك يضم المجلس ممثلين عن المنات الإسرائيلية.

اقتراح د. ساري نُسيبة ود. مارك هيلر:

في عام ١٩٩١ نُشر اقتراح سارى نسيبة، من الشخصيات البارزة في الزعامة الفلسطينية، ومارك هيلر، الباحث في معهد الدراسات الأستراتيجية (جافي) بجامعة تل ابيب. والفكرة الاساسية للاقتراح هي أن تحتفظ المدينة بوحدتها الطبيعية والمحلية. يشكل القسم الإسرائيلي منها عاصمة إسرائيل، والقسم الفلسطيني عاصمة فلسطين. الشئون الدينية والأحوال الشخصية تُدار بواسطة سلطات طائفية ذات ادارة مستقلة. فيما يتعلق بالشئون المدنية والجنائية يخضع العرب بصفة عامة للقانون الفلسطيني ويخضع اليهود للقانون الإسرائيلي. وتُصاغ منظومة قوانين مشتركة للفصل في النزاعات التي يتورط فيها أبناء طوائف مختلفة، ولتسوية الأمور ذات الصفة الطائفية، يتم إنشاء مجلسين محليين وأيضا بلدية أم.

اقتراح د. سسيليا ألبين، موشيه عميراف وحنا سنيورا: كانت سسيليا ألبين طالبة دكتوراه بجامعة جون هوبكينز في واشنطن، وكان موشيه عميراف يمثل كتلة شينوى في مجلس بلدية القدس، أما حنا سنيورا فكان رئيس تحرير صحيفة القجر. وقد ظهر اقتراحهم ونُشر في شتاء ١٩٩٢/٩١.

كان الاقتراح يتطلع إلى المساواة بين اليهود والعرب فى القدس، فى مجالات الحياة المدنية والسياسية والدينية، وتقسيم الصلاحيات البلدية المحلية فيما بينهم. يقوم اقتراحهم على اساس الافتراض بقيام دولتين ذات سيادة ـ إسرائيل وفلسطين، وتكون القدس عاصمة لكل منهما.

تتضاعف مساحة المدينة أربعة أضعاف بواسطة مناطق اضافية من إسرائيل، والضفة الغربية بمعدل متساوي يتم الحفاظ على توازن السكان بتنظيم الهجرة إلى المدينة على أساس زيادة سنوية تعادل ٣٪.

تستمر حكومات إسرائيل وفلسطين في تولى معظم الأمور الاعتيادية، وعملات الدولتين تحظيان بالصفة القانونية في المدينة. ستتعامل محاكم كل دولة مع الجرائم الخطيرة وستتحدد صلاحياتها في اصدار الحكم طبقا للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وليس حسب جنسية المجرم. يتم تحديد جنسية السكان بناءً على رغبتهم. ويدلى السكان الإسرائيليون بأصواتهم للكنيست، بينما الفلسطينيون يصوتون للبرلمان الفلسطيني. ويكون مصدر الصلاحيات في القدس «ميثاق القدس»، الذي سيقبل به البرلمانيون في

١ ٣

تافكجى، التعايش بين العرب الفلسطينيين والإسرائيليين، ذلك رغم خوفه ألا يُمنح العرب أى سيادة فى مشل هذه الاماكن وأنهم لن يشاركوا فى إدارة الاحياء. وطبقا لخطة تافكجى، يجب التعامل مع القرى فى منطقة القدس كجزء من محافظة القدس العربية، من خلال الحفاظ على منافذ مفتوحة بينها وبين المدينة الشرقية. ويتم تقسيم المدينة القديمة إلى ثلاث مناطق: منطقة يهودية تحت سيطرة إسرائيلية، منطقة إسلامية تحت سيطرة عربية فلسطينية تدار بواسطة الوقف الاسلامى، ومنطقة مسيحية تحت سيطرة عربية تديرها الكنبسة.

وطبقاً لخطته، فإن حدود المدينة العربية من الشرق تشمل المناطق السكنية العربية المزدحمة، وتضع حداً لتوسع المستوطنات من الغرب. ويتوقع ان دمج القرى العربية الواقعة في نطاق القدس ولكنها لا تعتبر جزءا من حدودها البلدية، سيثير مشاعر قومية فلسطينية تجاهها، لأنها ستصبح جزءا من المدينة، وفي تقدير تافكجي ان ذلك سيؤدى إلى إبطال فرض حدود القدس الكبرى كحقائق أو سيغير التركيب السكاني على الطبيعة لصالح العرب.

ويتوقع تافكجى أن تثير الخريطة الجديدة المشاكل، وأهمها فى رأيه، حقيقة أن المطار الواقع فى «اعتاروت» مُحاط من كل جانب بمناطق عربية أهلة بالسكان. ويظن انه يمكن التعامل مع المطار والمنطقة الصناعية القريبة منه باعتبارهما جزءاً من بلدية القدس العربية، خاصة وأن المطار يعد المخرج الوحيد من المدينة الفلسطينية إلى العالم الخارجي، ولكن اذا قوبل ذلك برفض إسرائيلي يقترح تافكجي أن تصبح المنطقة مشتركة بين الطرفين.

وقد وقع اختيار تافكجى على مبنى محطة التلفزيون الأردنية فى جبل الزيتون كأفضل مكان لمقر البرلمان الفلسطينى، ومن اسباب ذلك وجوده خارج حدود القدس الأردنية، لكنه ضمن الحدود الموسعة للمدينة. ويتمتع الموقع بأهمية استراتيجية فضلا عن وجوده فى منطقة مأهولة بالعرب. ويعتقد تافكجى أن اختيار هذا المكان سيجعل الفلسطينيين يطلون على المدينة القديمة، وبالتالى يملأهم الرضا، ويصبحون أكثر استعدادا لتقديم تنازلات من جانبهم.

ويضم خليل تافكجي إلى حدود القدس التي يقترحها معظم القرى والبلديات العربية الموجودة شرق المدينة، في منطقة B طبقا الأوسلوب مثل العزرية وأبوديس.

بيت الشرق الجديد، تاريخ الضيافة الفلسطينية:

مبنى بيت الشرق الرائع بالقدس الشرقية بناه اسماعيل موسى الحسينى المتوفى فى ١٨٩٧، ويُعد شاهدا على روعة العمارة القديمة للمدينة. ويبدو أن ذوق صاحب المبنى والفخامة الظاهرة فيه قد برزت أيضا فى انشاء بيته. واعترافا بقيمة ومكانة هذا البيت، اعتادت الشخصيات الاجنبية ذات المكانة الرفيعة أن تحل فى ضيافته. وقد استُغل المبنى فى أغراض منها حفلات الشاى لفخامة

إسرائيل وفلسطين. حاضرة القدس كعاصمة ستكون منطقة طبيعية واحدة ومفتوحة، وفوق المدينة ترفرف أعلام إسرائيل وفلسطين والقدس. ولا تُرفع أية أعسلام فسوق الامساكن المقدسة. ويتم انشاء صندوق دولى لدعم العملية السلمية والتعايش في المدينة وتحقيق المساواة في مستوى المعيشة. والمدينة كعاصمة تقسم إلى ٢٠ بلدية، ١٠ إسرائيلية، و١٠ فلسطينية وكل واحدة منها تُدار بمجلس بلدية. المناطق المأهولة باليهود تنضوى في بلديات يهودية، وتلك المأهولة بالعرب تدخل ضمن البلديات الفلسطينية. وهذه البلديات تدير شئونها المحلية من خلال العلاقة بالحكومات القومية تعمومية العمومية للعاصمة. وتتكون الجمعية العمومية للعاصمة. وتتكون الجمعية بلدية. ويقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيس عربي ورئيس بلدية. ويقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيس عربي ورئيس الشرطة بهودي بالتناوب. ويجرى تقسيم منصب رئيس الشرطة والمناصب المشابهة بين الطائفتين بصورة متساوية.

يتولى المجلس ادارة شئون المدينة. وتكون لكل طائفة دينية صلاحية إدارية في الأماكن المقدسة الخاصة بها.

حدود القدس ـ كـعـاصـمـة لفلسطين، استناداً إلى خليل تافكجي ١٩٩٥:

فى اكستسوبر ١٩٩٥ نشر خليل تافكجى، من زوار بيت الشرق، وثيقة رسم فيها حدود القدس كعاصمة لفلسطين. وأورد تافكجى فى بداية الوثيقة مدخلا قدم فيه عرضا جغرافيا وتاريخيا للقدس.

ويزعم تافكجى انه منذ اللحظات الاولى للاحتىلال بدأت إسرائيل فى خلق ظروف جغرافية سياسية مغايرة، يصعب معها على السياسيين والجغرافيين تقسيم المدينة. احاطت إسرائيل القدس بالمستوطنات، بهدف زرع العشوائية وسط التجمعات السكانية فى القدس العربية. الأمر الذى أدى إلى أن أصبح الفلسطينيين الذين شكلوا اغلبية عام ١٩٦٧، أصبحوا عام ١٩٩٥ أقلية، وهم يسيطرون الآن على ١٢١٪ فقط من أراضى المدينة. والخطة الإسرائيلية كما يشرحها تافكجى، هى تحويل القدس إلى عاصمة تصل مساحتها إلى ١٤٤ك.م مربعاً، وهى مساحة تساوى ١٥٪ من الضفة الغربية.

ويذكر تافكجى أن سياسيين إسرائيليين أعلنوا بالفعل، أن وحدة القدس تحت سيادة إسرائيلية هى حقيقة دامغة ولذلك فتحويل المدينة إلى عاصمة فلسطينية إلى جانب عاصمة إسرائيلية، يعد مهمة معقدة للغاية. وفكرة بلورة حدود جديدة وإنشاء عاصمة للدولتين تكتسى بجلد وعضلات منذ بداية عملية السلام في مدريد، يعد عمل شاق ومضن وإحدى الصعوبات تكمن في مناطق يعتقد الجانبان انتماءهما إلى كل منهما، مثال ذلك الهضبة الفرنسية ونافيه يعقوف. ويقترح تافكجي أن تبقى المستوطنات اليهودية في هذه الاحياء، على حالها، ويعيش اليهود والعرب سويا في مساكن مشتركة.

هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في حل أزمة اسكان العرب، كما انها يمكن أن تقوى، حسب ما يشرحه القيصر الالمانى ويلهام، عندما زار القدس عام ١٩٠٠. وعندما دُفن الشريف حسين بن على (شريف مكة) فى القدس عام ١٩٣٠ تلقى أبناؤه الملك عبدالله والملك على والأمير زايد التعازى واستقبلوا المعزين فى بيت الحسينى. وعندما أطاح الايطاليون بإمبراطور اثيوبيا هيلا سيلاسى والامبراطورة مينان مابيسينيا فى عام ١٩٣٦ وصل الامبراطور عام ١٩٣٧، إلى القدس وعمل البلاط الملكى من بيت الحسيني.

فى عام ١٩٤٥ توفى اسماعيل الحسينى وترك املاكه لابنه ابراهيم. وفى عامى ١٩٤٩ . ١٩٥٠ استُخدم البيت كمقر للجنة التسوية وبعدها كمقر للأونوروا. وفى عهد ابراهيم الحسينى، تم فتح البيت للعامة وتحول إلى فندق، وكان معروفاً كفندق باسم «بيت الشرق الجديد». ويعد من الفنادق الاولى فى القدس، خاصة فى الوقت الذى كانت فيه القدس العربية تخلو من الفنادق بعد انسحاب قوات الانتداب البريطانى من فلسطين فى عام ١٩٤٨.

وفى عام ١٩٦٧ بعد ما طرأ تدهور على الوضع الاقتصادى وضعفت حركة السياح، أغلق الملاك بيت الشرق واستخدموه مرة أخرى كسكن. لأن تكاليف صيانة المبنى باتت كبيرة إلى حد ما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ورغم أن أصحابه أجروا الطابق العلوى لوكالة دولية، إلا أن بيت الشرق فقد بريقه وبات مُهملاً.

فى بداية عام ١٩٨٣ استأجرت جمعية الدراسات العربية جزءا من المبنى لتقيم به مكاتبها. وعشية الثامن والعشرين من يوليو ١٩٨٨ ، اقتحمت قوات إسرائيلية المبنى وأغلقت مكاتب هذه المؤسسة لأسباب أمنية. فى نهاية يوليو ١٩٩٢ سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف فتح مكاتب جمعية الدراسات العربية. وكان مقر الجمعية يقع فى الجزء الملحق بالمبنى، ولذلك كان من المنطقى ان يستأجر السيد/ فيصل الحسينى كل المساحة. وبعد أعمال الترميم وإعادة البناء، استعاد بيت الشرق عبقه المتميز المفقود، كما عادت اليه فخامته ورونقه.

ابان الفترة الواقعة بين ١٨٩٧ ـ ١٩٣٠، ظل بيت الشرق باعتباره بيت الضيافة الفلسطيني الوحيد، الذي وجد فيه علية القوم من الاجانب كرم الضيافة الدائم. وفي ٢٦ اكتوبر عام ١٩٩٢، أعيد فتح بيت الشرق، كدار ضيافة فلسطيني رسمى. وكان من بين زواره الأوائل رئيس الحكومة البرتغالية. بعد ذلك شُرف بيت الشرق بزيارة كريازتوف سكوفيزبكي، وزير الخارجية البولندي (في ١٨ نوفمبر ١٩٩٢). وفي ٢٦ نوفمبر ١٩٩٢، استقبل بيت الشرق ضيفه الثالث وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما. وفي ٤ ديسمبر ١٩٩٢ زار المكان ويلي كلاس وزير خارجية بلجيكا. وفي يوم الاثنين ٢٨ ديسمبر ١٩٩٢، التقي بلجيكا. وفي يوم الاثنين ٢٨ ديسمبر ١٩٩٢، التقي السيماء الفلسطينيين وبعض الشخصيات المعروفة مع المبعوث الخاص للامم المتحدة، جيمس جون، لبحث قضية المبعدين الفلسطينيين إلى الجنوب اللبناني. وبذلوا جهودهم المبعدين الفلسطينيين إلى الجنوب اللبناني. وبذلوا جهودهم المبعدين الفلسطينيين إلى الجنوب اللبناني. وبذلوا جهودهم

لاقناع السيد رابين بأن يسمح بعودة المبعدين. وفي ٢٣ يناير ١٩٩٣، زارت وزيرة الخارجية السويدية مرجريتا اوف اجلاس بيت الشرق. بالاضافة إلى ضيوف اخرين، وفد الترويكا الاوروبي برئاسة وزير خارجية الداغارك وهولندا، والنرويج، ثم بريطانيا، وخافس سولانا وزير خارجية اسبانيا، ثم السيد حكمت شتين وزير خارجية تركيا. في ۲۲ دیسمبر ۱۹۹۳ تشرف بیت الشرق بزیارة رئیس حكومة الدغارك السيد فل نيارو فراسموسين، ودوجلاس هيرد، وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية، ورونالد براون وزير التجارة الأمريكي، والسيد دينيس روس المبعوث الامريكي الخاص لمباحشات السلام بالشرق الأوسط، والسيد الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي، السيد كورولوس يويولياس وزير خارجية اليونان، السيد مانويل دورانو يروسنو وزير خبارجينة البرتغال، السبيد فرانسوا ليتارد وزير الدفاع الفرنسي، السيد كوجي كيكيزاوا وزير خارجية اليابان، السيد عمرو موسى وزير الخارجية المصرى، السيدة تانسس تشيلر وزيرة خارجية تركيا (٥ نوفمبر ١٩٩٤) السيد ديك سبرينج وزير خارجية ايرلندا، وزير الدولة الاسترالي للشئون الخارجية. وكل هذا النشاط كان يتم بالتوازى مع النشاط الدبلوماسي اليومي والمقابلات الفلسطينية الداخلية.

### مواقف عربية:

هناك شخصيات وجهات عربية مختلفة عرضت مواقفها تجاه موضوع القدس، وحاولت اقتراح حلول لمشكلة هذه المدينة. ففي خطابه المؤثر أمام الكنيست أثناء زيارته لإسرائيل في نوفيمبر ١٩٧٧، أعلن الرئيس المصرى أنور السادات أنه من أجل اقسرار السسلام يجب على إسرائيل الانسحاب من كل الأراضى العربية التي احتلتها، بما فيها القدس، حيث قال في معرض حديثه عنها القدس.. «التي جئت اليها باعتبارها مدينة السلام، والتي كانت وستظل دائما تجسيدا حيا لكيان واحد بين معتنقي الأديان الثلاثة». وأكد السادات ضرورة أن تكون القدس مفتوحة لأبناء جميع الديانات ويجب ان تسودها روح التسامح واحترام الحقوق. واستطرد يقول انه من غير المسموح ايجاد قطيعة بين المدينة وبين اولئك الذين غادروها منذ عدة اجيال باعتبارها مقر اقامتهم. «أن المساجد والكنائس ليست فقط اماكن لاقامة طقوس العبادة، بل هي دليل على وجودنا المتأصل في هذا المكان من الناحية السياسية والروحانية والفكرية، ولا مجال للتشكيك في تقدير القيمة والأهمية والتبجيل الذي نشعره تجاه القدس، نحن المسلمون والمسيحيون».

وفى خطاب إلى الرئيس كارتر، الذى انضم إلى اتفاقيات كامب ديفيد بعد أقل من سنة، أكد السادات أن القدس العربية هى جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وأنها يجب أن تبقى تحت سيادة عربية. قالسكان الفلسطينيون بالقدس هم جئء من الشعب الفلسطيني وبهذا المفهوم فإنهم اصحاب حقوق قومية مشروعة كما كتب الرئيس المصرى.

وطالب السادات بتطبيق قرارات مجلس الأمن حول القدس وبإلغاء الخطرات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، حسب قوله. وبالنسبة للأماكن المقدسة فإنه يعتقد ان حرية الزيارة اليها يجب أن تكون مكفولة للشعوب كافة، ويجب أن تدار هذه الاماكن تحت رقابة ممثلي الأديان التي لها أماكن مقدسة بينها. كان السادات يؤمن بعدم تقسيم المدينة وأن مجلساً حضرياً

كان السادات بؤمن بعدم تقسيم المدينة وأن مجلساً حضرياً مشتركاً، يتكون من عدد متماثل من اعضاء يهود وعرب، عليه أن يتولى مراقبة تنفيذ الأنشطة والأعمال الحيوية في القدس.

وفي سبتمبر ١٩٨٩ أعلن الرئيس مبارك مبادرته التي تكونت من عشر نقاط، حيث ورد في النقطة التاسعة منها «الفلسطينيون المقيمون بالقدس الشرقية لهم ان يشاركوا في الانتخابات». وهذا البند تعامل مع الانتخابات التي اقترحت إسرائيل اجراءها في الضفة الغربية، حيث أن كل ما يسرى على الانتخابات في الضفة ينطبق ايضا على القدس الشرقية. وحسب ما قاله، سيكون على إسرائيل ان تنسحب من مناطق التصويت اثناء الانتخابات. وفي نهاية ١٩٨٩ أوضحت الولايات المتحدة في نقاط بيكر الخمس أن على عرب القدس الشرقية أن يشاركوا في الانتخابات كما ورد في نقاط مبارك العشر وفي خطة السلام الإسرائيلية. إن مؤتمرات القمة العربية هي التي تعرض الموقف الجماعي الرسمى للعرب، وفي كل قراراتها الخاصة بالقدس منذ ١٩٦٧ وحتى ١٩٩٠ يمكن أن نجد عاملاً مشتركاً، المطالبة بأن تنسحب إسرائيل من جميع الاراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس العربية. ولكن على الرغم من ذلك اتسم الموقف العربي بتغير ما، يرجع اساساً إلى التغير الذي طرأ على موقف مصر والدور الرئيسي الذي لعبته في المحادثات. وتعتبر قمة الدار البيضاء التي عقدت عام ١٩٨٩ نقطة تحول، حيث وافقت على مبادرة سلام منظمة التحرير الفلسطينية واعترفت بإسرائيل بشكل غير رسمي (بتحفظ سوري).

وفي عام ١٩٩٠ أكدت قصة بغداد على الوضع السياسي للقدس وحقيقة اعتبارها عاصمة لفلسطين. وفي بيانها أعلنت القمة أن أي تغيير في الوضع الديني والقانوني للمدينة سبعتبر عملاً عدائياً. ودعت القمة إلى عقد مؤتمر إسلامي مسيحي من أجل الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، وكذلك تضمن بيان القمة أن الدول العربية ستتخذ اجراءات ضد أي دولة تعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. كما طالبت القمة من الأمم المتحدة أن تضمن عدم السماح لمهاجرين يهود بالاقامة في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة عا في ذلك القدس.

كما طرأ تغير في موقف منظمة التحرير الفلسطينية. في الماضي بكل بنود الميشاق الفلسطيني وبالخطة المرحلية، ها هي الآن تعترف بوجود إسرائيل، وذلك مقابل مبدأ الدولة الفلسطينية وطرح مشروع سياسي أساسه السلام مقابل أراضي ١٩٦٧.

وفي صيغة إعلان دولة فلسطين في ١٥ نوفسبر ١٩٨٨ جرى الحديث عن «إقامة دولة فلسطين.. وعاصمتها القدس المجيدة» (فلسطين الثورة ١٩٨٨). وفي الاعلان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الـ ١٩ في نفس اليسوم، اضيف إلى بنود المطلب الفلسطيني بانسحاب إسرائيلي بند اخر، تحدث عن «السعى إلى وضع الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت وصاية الامم المتحدة لفترة زمنية محددة.. لتمكين قيام الدولة الفلسطينية عسمليا وفرض سيادتها على هذه الاراضي...». وفي خطاب عرفات بعد شهر من ذلك، وفي مقر الأمم المتحدة بجنيف، استشهد مرة أخرى بإعلان الدولة الفلسطينية واعتزام وضع القدس تحت وصاية دولية لفترة محددة حتى يتم ضمان الدفاع عنها وعن شعبنا، وخلق اجواء تسمح بإنجاح قرارات المؤتمر بشأن التوصل إلى حل سياسي شامل وإقرار السلام والأمن لجميع الشعوب والدول في منطقة الشرق الأوسط».

البروفيسور وليد خالدى، من المقربين لعرفات وكان من قبل عضواً بالمجلس الوطنى الفلسطينى، وقريب فى موقفه من الموقف الرسمى والجماعى لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذى يقضى بأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين، والغربية عاصمة إسرائيل، لكنه يفرق بين القدس وبين بقية أراضى ١٩٦٧. وبالنسبة للمؤسسات الدينية والأماكن المقدسة والمنازل التى كانت حتى عام ١٩٤٨ ملكية يهودية بالمدينة القديمة، فإن الخالدى يقترح إحلال ترتببات خاصة بهذا الشأن.

على الجانب الآخر، يتسم موقف حركة حماس بغاية التشدد. وليس هناك احتمال بإمكان وجود أى تنازل، ولو حتى عن أى شبر من الأرض المقدسة ـ فلسطين. وفلسطين بأكملها، حسب حركة المعارضة الاسلامية، هى القدس الكبرى. وتزعم حركة حماس أن ارض فلسطين هى وقف دينى إلى الأبد، ولذلك فالمفروض على كل رجل وإمرأة من المسلمين الامتثال لأمر الجهاد لتحرير فلسطين.

البروفيسور مناحم كلاين، يلخص المواقف العربية بشأن القدس. فيذكر أن العرب متحدون في موقفهم بأن القدس الشرقية لا تكون تحت سيادة إسرائيل، وهي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة وتمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا المبدأ المتبلور في اعتقاد كلاين، ينبع من دوافع قومية او دينية، ولذا فليس للتغييرات الطارئة في المواقف العربية أي تأثير عليه. في المقابل يذكر كلاين أنه طالما تتزايد العلاقات المباشرة مع إسرائيل، فإن هناك استعداداً من جانب العرب للدخول في تفاوض حول مناك استعداداً من جانب العرب للدخول في تفاوض حول التفريق عملياً بين القدس وبين بقية اراضي الضفة العربي والقطاع، وهناك أيضا تطابق ما بين اعتدال الموقف العربي في النزاع وبين الموقف الفعال. ويذكر البروفيسور كلاين أن العرب لا يحيدون عن الصيغة الاساسية بأن كل اراضي ويؤكد

كلاين أن موقف حماس يستند إلى دوافع إسلامية صريحة، ويذكر انه كلما ازدادت قوة منظمة حماس، تزيد قدرتها على أرباك تحركات وخطوات اصحاب الراي الرسمي. موقف الولايات المتحدة:

في كتاب موشيه هيرش وديبورا هاوزن، يؤكد المؤلفان اهمية موقف الولايات المتحدة بسبب الدور القوى للادارة الامريكية في محادثات السلام بين إسرائيل والعرب. ويرى هيسرش وهاوزن أن موقف الولايات المتحدة مر منذ عام ١٩٤٧ بعدة تغيرات فيما يتعلق بالقدس، ولم يكن من الممكن فهم ذلك بوضوح في كل مرة.

في عنامي ١٩٤٧ و١٩٤٨ ايدت الولايات المتنجندة قبرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. وكانت رغبتها من ذلك ضمان وضع الاماكن المقدسة تحت الوصاية الدولية وتدويل القدس. وابتنداء من نهناية ١٩٤٨ ترددت اصبوات في الادارة الاسريكية، تزعم أن تدويل المدينة ليس بالحل الذي يمكن تطبيقه، وانه يجب تدويل الأماكن المقدسة تدويلا وظيفيا. منذ ١٩٤٩ رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بسيسادة إسرائيل أو الأردن على اجزاء المدينة، لكنها اعترفت عمليا بفرض القانون الإسرائيلي على القسم الغربي من المدينة. في اعسوام ١٩٦٧، ١٩٦٩ اعلن مسبعسوثو الولايات المتحدة ان وضع المدينة سيتحدد في المفاوضات بين الاطراف، وبناء على ذلك عسارضوا الاجسراءات التشريعية القانونية التي تبناها الكنيست في يونيو ١٩٦٧ بشان توحسد القدس. وفي عام ١٩٦٩ تحدث مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وقال ان السيادة على القدس الشرقبة تعود للأردن. وفي نهاية ١٩٧٨، وبعد ترقيع اتفاقات كامب ديفيد قالت مصادر في الادارة الامريكية ان وضع القدس يختلف عن بقية مناطق الضفة، ومع ذلك كله يجب تمكين السكان العسرب في القسدس الشرقية، والذين ليسوا مواطني دولة إسرائيل، من الاقتراع في انتخابات لادارة مستقلة في الضفة الغربية. وأعلن الامريكيون إن القدس يجب ان تبقى غير مقسمة، ويجب ان يسمح لأبناء جميع الديانات بحرية زيارة الأماكن المقدسة، ولابد أن يتحدد وضعها في أطار مفاوضات تسوية سلمية

وخلال الثمانينيات تميزت تصريحات الادارة الامريكية بعدم الوضوح: فلم يعلن الرئيس الامريكي أن القدس أرض محتلة، واكتست تصريحات وزير الخارجية الامريكي بنفس الطابع. ولم يكن واضحاً اذا كان ذلك يرجع لسياسة مُخططة أم نتيجة عدم تنسيق بين مستولى الادارة الإمريكية. وفي ١٩٩٠ أعلن الرئيس الامريكي ان وضع الأحياء اليهودية في شرق المدينة كوضع المستوطنات. مرقف الفاتيكان والمسيحيين:

يذكر هيرش وهاوزن ان للفاتيكان اهتمام واضح بالقدس، التي يوجد بها حوالي ١٨٠٠٠ كاثوليكي. ومن وجهة النظر المسيحية فقد دُفن المسيح بها بالاضافة إلى انها تضم

عدة اماكن مقدسة تخص المسيحيين. ولم يعترف الفاتيكان

رسمياً بدولة إسرائيل حتى نهاية ١٩٩٣، وذلك حسب مثلى الفاتيكان بسبب عدم حل مشكلة حقوق الفلسطينيين، وكذلك بسبب وضع القدس و«حال الكنيسة المسيحية في المناطق المحتلة وفي إسرائيل». وفي بداية القرن العشرين كان الفاتيكان قد أبدى معارضته للسيطرة اليهودية على الأماكن المقدسة، وطرحت اقتراحا بإنشاء نظام حكم دولي في المدينة.

وقد غسك الفاتيكان بهذا الموقف حتى ١٩٦٧، ولكن منذ حرب الأيام الستة (يونيس ٦٧) كان بادياً أنه قد تناسى واهمل طلبه بتدويل المدينة كلها، وهي الرؤية التي لم تصدر بشكل رسسمي. وفي خطاب ألقاه أحد ممثلي الفاتيكان عام ١٩٨٩ تحدث عن هدف أكثر تطورا للكرسي المقدس: يجب أن تبقى المدينة القديمة موحدة ويجب منحها وضعا خاصا، يتم تأمينه عن طريق ضمانات دولية. وبالنسبة للسيادة على المدينة فإن الفاتيكان لم يوجه اهتماماً خاصاً لهذه المسألة. والقيمة الأعلى والأهم من وجهة نظره، لابد أن تكون هي الحفاظ على الطابع المقدس والعالمي للمدينة العتيقة. وبالنسبة لقانون الكنيست. اعتبار القدس عاصمة إسرائيل (١٩٨٠) ـ ابدى الفاتيكان معارضته. وفي ۳۰ ديسمبر ۱۹۹۳ وقع ممثلو الفاتيكان وممثلون عن دولة إسرائيل على اتفاق إقامة علاقات رسمية بينهما. وفي ختام مراسم التوقيع قال نائب وزير خارجية الفاتيكان، أن الرغبة في أيجاد حل حقيقي لوضع القدس تفرض الوضع القائم، وتوجب ضمانات دولية لتوحيد المدينة للأديان الثلاثة.

موقف البطاركة المسيحيين في القدس:

يمكننا ابضا أن نتعرف أكثر على الموقف المسيحي بشأن القدس وأهمية المدينة للمسيحيين، من مذكرة البطاركة وزعماء الطوائف المسيحبة في القدس، والتي نُشرت في ۱۵ توقمبر ۱۹۹۵.

يؤكد البطاركة ان القدس هي مدينة مقدسة لأبناء الديانات التوحيدية الثلاث: اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهو الوضع الذي يفرض عليها رسالة خاصة هي ـ ان تكون مصدرا للتهدئة والانسجام والتراضى. ولكن بسبب قيمتها الرمزية والعاطفية، يقول البطاركة فقد شكلت القدس عنصرا للاثارة القومية والتعصبية بمختلف الأشكال، الأمر الذي وضعها في بؤرة النزاعات.

إن المشكلة المعقدة إلى حد كبير ذات الصلة بالقدس أدت إلى تعثر العملية السلمية الإسرائيلية العربية وفشلها في التوصل إلى حل حتى الأن لمشكلة القدس. ويعتقد زعماء الطوائفِ المسيحية أنه لكي تظل القدس مدينة سلام، فلا يمكن أن تنتمي بصورة منفردة إلى شعب واحد أو لدين واحد، وهم يعتقدون أنه يجب تحريلها إلى عاصمة للجنس

وطبقاً لوجهة النظر المسيحية، فإن الرب اختار القدس مكاناً يسكنه وأن قدس الانبياء كانت مكان الخلاص الذي رآه يسوع المسيح. وفي القدس ولدت الكنيسة الأول مرة،

وفيها ايضا جسدت الطائفة المسيحية الاولى النموذج الكنائسي. ويبشر سفر الرؤيا بمجيئ القدس الجديدة المدينة التي «سيمسح فيها الرب كل الدموع».

وفى تراتيل الصلوات المسيحية تحظى الكنيسة بإسم القدس. أما الحج إلى القدس والمعنى الرمزى للمدينة فلهما تأثير عميق ايضا على تطور تعاليم وأخلاقيات تراتيل الصلوات المسيحية المختلفة. وبسبب كل ذلك، يقول واضعو مذكرة البطاركة وزعماء الطوائف، أن القدس بالنسبة للمسيحية هي «مكان جذور الحياة». وحسب اعتقادهم فكل مسيحي ولد في القدس، وبالنسبة لجميع المسيحيين، فالوجود في القدس يعني الوجود في البيت. كما يذكرون أنه على مدى الاف السنين ورغم الصعبوبات الجمهة لم تتوقف الكنيسة المحلبة ولم يتوقف جمهور المؤمنين عن نشاطهم. وتنبع أهمية المدينة في نظرهم من أمرين، الاول ان القدس مدينة مقدسة، والثاني انها مدينة تسكن فيها طائفة مسيحية، تعيش في هذا المكان منذ تاسيسه. بالنسبة للمسبحيين المحليين، يكتب البطاركة، أن القدس هي أيضا وطنهم، ومن هنا فإن لهم الحق في مواصلة العيش بها في حرية تامة.

وفى مذكراتهم بحدد زعماء الطوائف المسيحية المطالب الشرعية للمسيحيين: الحرية التامة في زيارة الاماكن المقدسة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حقوق الملكية والديانة التي ارتبطوا بها وحازوها على مر التاريخ، يجب ان تبقى كونها سارية المفعول، طبقاً لما ورد في اتفاق الوضع الراهن. كما كتبوا في مذكراتهم ، إن للمسيحيين في العالم اجمع الحق في القيمام بالحج إلى القدس وأن يجدوا بها كل ما يحتاجونه لأداء الفريضة في جو من السكينة والاحترام. وبالنسبة للمسيحيين المقيمين المحليين فإنهم يطالبون بحقهم الانساني في حرية العبادة، وحقوقهم المدنية، والحق في انشاء مؤسساتهم المستقلة.

ويؤكد البطاركة انهم وهم يطلبون للمسيحيين هذه الحقوق، فإنهم يعترفون بالحقوق المشابهة والموازية لأصحاب العقائد من يهود ومسلمين ويقرون برغبتهم في ايجاد وسيلة مشتركة القرار هذه الحقوق والعيش في سلام.

ولكي تتحقق هذه الغايات، يعتقد البطاركة ان الأمر يتطلب تشريع قانوني وسياسي خاص للقدس، يأخذ في الاعتبار الاهمية العالمية للمدينة. ويقترحون ان يقوم بوضع هذا التشريع ممثلون عن الأديان الثلاثة مع ممثلي القوى السياسية المحلية. ويكرر البطاركة تأكيدهم أنه بسب قداسة المدينة، يجب ألا ترتبط القدس بسلطات بلدية أو وطنية، ولذا يجب وجود ضمان دولي لسلامتها.

موقف الأرسالية المسيحية الدولية:

في كتابه بابل أو القدس (١٩٩٣) يوضح يان فيلان فان دارهوفن موقف الارسالية المسيحية الدولية بالنسبة لجبل

موريا (بيت المقدس). ويقول.. تأمل الارسالية أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه بيت المقدس مجرد بؤرة خلاف ديني، بل مكاناً تتحد فيه الانسانية لتعبد الرب.

وتعارض الارسالية المسيحية الدولية في القدس، مطالبة المسلمين بملكية منفردة لبيت المقدس، وتقول إنها تتصدى لاخفاء الحقيقة التوراتية والتاريخية. ففي بداية هذا القرن، ادعِي المسلمون ان حائط المبكي من املاكهم، ومنذ ١٩٢٠ بداوا التشويش على الزيارة الهادئة لليهود إلى الحائط وإفساد صلواتهم: ووضع دليل بالقرب من حائط المبكي، كمرشد يؤدى من خلال الحارات إلى المكان المقدس. وفي يوم الغفران عام ١٩٢٨ ازبل الحاجز بين الرجال والنساء. وكما تقول الارسالية المسيحية الدولية، اثار الاحتجاج على ذلك غسطب المسلمين، الذي ادى في نهاية الامر إلى اضطرابات دامية معادية لليهودية، كانت ذروتها مذبحة في الخليل. وأيضا اليوم - كما تقول الارسالية - فإن المسلمين يظهرون عدم تسامح تجاه اليهود الذين يصلون في بيت المقدس.

ويؤكد فان دار هوفن على اهمية القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل، لكنه يقول أن «جبل الرب» هو الذي يمثل السبب الاساسي لتوحيد وقداسة المدينة. ويمثل الملك داود للإرسالية المسيحية الدولية في القدس، غوذجاً باهرا للرجل الذي فهم قدراً من المعنى الكامل الكامن في بيت المقدس (جبل الرب). ويقول المسيحيون الدوليون أن حب داود للقدس، بدا واضحا في مزاميره، التي نبعت من إدراكه ان وسط هذه المدينة يسكن الرب.

والمسيحيون الدوليون واثقون انه على الرغم من أن الرب ترك القدس زمنا طويلا، فإنه سيعود اليها في صورة ابن الملك داود، الملك المسيح، الذي سيحكم المدينة وعندئذ ستجتذب القدس اليها جميع شعوب المنطقة وحكامها.

هذا الواقع الجديد سيكون تحققا لرؤيا أخر الأيام، التي سينتج عنها سلام وعدل عالميين. والمسيحيون الدوليون يؤمنون بهذه الرؤيا، لذلك فهم يعتقدون ان الصلاة من اجل مصير القدس معناها صلاة من اجل خلاص الكرة الارضية جمعاء.

وقد تبنت الارسالية المسيحية الدولية في القدس أقوال مستشار حاخامي من الحاخامية العليا لإسرائيل، الذي يدعو للمجئ إلى القدس من خلال الاعتراف بالعناية الالهية الخاصة الممنوحة للشعب اليهودي العائد إلى وطنه القديم، منشئاً فيه دولة إسرائيل الحديثة. ويختم المسيحيون الدوليون كلامهم بتحية هذا المستشار، «إننا نرحب بكم بأذرع منفتوحة.. ونشكر لكم تأييدكم وجنهودكم بإسم الشعب اليهودي وإسرائيل والصهيونية للاعتراف بنبوءة یشعیاهر ».

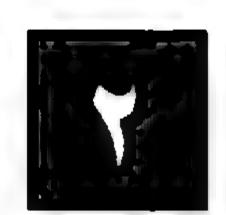

# إسرائيل: شئون داخلية الإنتخابات الإسرائيلية

ملحق معاريف 1999/1/11 بقلم: نوعمي رجان

> الجمهور بريد معركة انتخابية قصيرة ورخيصة ، ومرشحين يعطون مقابل منطقى لأصواتهم.

نحن هؤلاء الذين تودون ثقبتهم ، وتتوقون لتأييدهم ، وتحاولون خطف أصواتهم من احزاب منافسة. ليتكم تتوقفوا للحظة عن الحديث فيما بينكم.

وسوف نقدر تماما انصاتكم لنا ، قبل أن تقوموا بتصفية جيوبنا من اجل صيد أصواتنا.

في الولايات المتحدة يوجد تقليد غريب لدى السياسيين. إن عليهم أن يبرهنوا على أنهم نجحوا في مناصبهم وذلك قبل أن يطالبوا بالمقدم . فرئيس بلدية تعانى مدينته من الجريمة وتغرق في القمامة ، لا يجرؤ على التفكير في انه سيكون الرئيس القادم . ولسبب ما لا يوجد للسياسي الاسرائيلي تقليد مشابه . ففي الوقت الذي فشل فيه في المنصب ، سواء كرئيس هيئة أركان لم يفعل شيئا لتقديم أو تحسين أمن الدولة ، او كوزير سابق كانت فترة عمله مليئة بالفشل، أو حتى كرئيس حكومة والذى في فسرة عمله إنهار الاقسصاد وانهارت السياسة الخارجية ، والسؤال يبقى للسياسيين هل تتوقعون أن يعطى لكم الجمهور وظيفة أحسن مع مرتب اعلى في الجولة القادمة . إذن ببساطة تقدموا الى الامام ، لمركز المنصة ، وابتسموا لنا . ولا تنسوا أن تلوحوا بأيديكم كما نصحوكم ، ولا تنسوا أن تصيغرا الشعارات، فقد كلفتنا مبالغ كثيرة .. أليس كذلك ؟ نحن "الجمهور" أعطيناكم في الماضي سببا لتفكروا وتعتقدوا اننا ساذجين . ولكن حتى السذج مؤهلون ليتعلموا من اخطائهم . فإذا استطعتم أن تنفيصلوا للحظة من تقسيم الغنائم بالانتخابات والتي لم تعقد بعد، فهذه هي بعض الكلمات اليكم من "الجمهور".

انكم جميعا تتدافعون الى "المركز". وذلك يبدو في ظاهره

فكرة ممتازة ، ولكن المشكلة أن كل المتجهين للمركز يعرفون وينتمون في قلوبهم وارواحهم للسياسة الفاشلة لليمين ولليسار على حد السواء.

ليس لنا أى رغبة في الانجرار معكم في معركة انتخابية لمدة خمسة شهور . ليس وقذائف الكاتيوشا تتساقط على مبان سكنية ، وجنودنا في لبنان يتم إطلاق النيران عليهم مثل الأوز في مذبحة ، ليس لنا رغبة والاقتصاد يفرغ جيوبنا من أجل ذي الذقن والذي يقيم له جمعية.

إن النصف مليار دولار التي تخططون لصرفها على معركة الانتخابات ليست نقودكم . فهناك أماكن أهم بكثير للصرف عليها. فيمكن من خلال تلك النقود خلق أماكن عمل ، ودفع رواتب ومساندة المعاقين والعاطلين، وفي إنجلترا معركة الانتخابات تستمر ثلاثة أسابيع فقط. رعا يكون من الصعب عليكم صرف مليار شيكل في ثلاثة أسابيع ولكن الحياة صعبة . لا يهمنا من هو أبوكم ، أو كم مرة تم انتخابكم في الماضي . لكن وما يهمنا فقط هو ماذا فعلتم من أجلنا. ليس لنا أي اهتمام مرة أخرى في تقليب مجموعة الأوراق من

إننا نريد رؤية وجه جديد . أناس ذوى سجل من النجاحات في اى مجال ، مرشحين ذوى مستوى عال ينحنون ويرفعون الدولة الى مستواهم وليس العكس. لقد تعود الجسمهور التعامل معكم مثل العريس مع عروسه: إغلق فمك وإفتح

ياسيدي السياسي العزيز، إذا كنت تريد صوتنا، فلتجعل تلك الانتخابات قصيرة ورخيصة ، ولا تتعامل معنا وكأننا

### حول المعركة الإنتخابية: ما كان .. هو الذي سيكون ملحق معاريف 1999/1/10 بقلم: حاجي سيجل

على عكس ما قبل في البداية ، فإن المعركة الانتخابية عام ١٩٩٩ ليست مصيرية ، إنها مثيرة مثل فيلم جيد ، ولكنها ستنتهي بشكل مجرد ، وبعد ان تخبو اصوات الاوركسترا ويذهب رجال الإعلام للنوم ، سوف تستمر دولة اسرائيل في الحياة حسب السيناريو العادى ، الأكثر إحتمالاً أنه . لن يتغير أي شئ جوهري هنا سواء حدث انقلاب في الفكر ام لن يحدث . على أكثر تقدير سوف يحدث غو لبعض احزاب جديدة ، والتي فقط سوف تنضج في المعارك الانتخابية القادمة كظاهرة سياسية ذات مغزى . ريما حزب أفيجدور ليبرمان .

إن المعركة الأيديولوجية بين المتنافسين الاساسيين على رئاسة الحكومة هي عملية رمزية فقط، نوع من الطقوس التقليدية للجدل الوهمي . إن باراك هو توام بيبي وشاحاك هو توام باراك . ففي خزائن كل واحد منهم توجد نفس الخطط والبرامج ، وسوف يستخدمونها بعد الانتخابات بدون الاخذ في الاعتبار المبادئ التي سينادون بها حتى فتح صناديق الاقتراع . فالضغوط السياسية المشتركة والنقص العام في الطاقة الصهيونية تفرضا اتفاقا بين اليسار، واليمين والوسط في كافة الموضوعات الساخنة المطروحة على الساحة . فموضوع اتفاقيات اوسلو على سببل المثال: يؤيدها حزب العمل بحماس شديد ، وحزب الوسط يتعامل معها بتعاطف ، والليكود يقوم بتنفيذها بالكاد . ولذلك فالأمر لا يختلف بالنسبة لعرفات فيمن سينتصر. ففي نهاية الأمر سوف يحصل على نفس الشئ من ثلاثتهم وسوف يقيم دولة فلسطينية.

وفي موضوع المستوطنات : تحت حكم نتنياهو سوف يستمر ازدهار عملية الاستبطان في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ولكن لن يزول خطر الازالة الذي تشعرض له المستوطنات المتفرقة . إن بنيامين نتنياهو وإيريل شارون ، بالضبط مثل ايهود باراك وامنون ليفكين شاحاك سوف يضحون بهم حسب اللزوم على مذبح التسوية النهائية الدائمة . ولكن الوسيلة والصيغة فقط سوف تختلف "نقل مستوطنات" بدلا من "إقتلاع مستوطنات".

وبالنسبة للقدس: العاصمة الأبدية لدولة اسرائيل سوف تظل موحدة للأبد تحت حكم اللبكود ، العمل او حزب الوسط . إن تلك الاحزاب التوائم الثلاثة سوف يوافقون مع ذلك على إقامة عاصمة فلسطينية في "أبو ديس" وسوف يؤجلون "لوقت مناسب" مبادرات البناء اليهودي في شرق

القدس. وسوف يظل "الأوريانت هاوس" مفتوحا دائما بل وستظل منطقة الحرم الشريف مغلقة أمام المصلين اليهود. وبالنسبة للبنان : سيظل جيش الدفاع الاسرائيلي هناك او سينسحب بدون اي صلة بمن سيقودنا بعد الانتخابات. فخطأ من سلاح الطيران مثلا ، أو فرع الكاتبوشا بحزب الله وضغوط رابطة الأمهات الأربع ، هي الأمور التي ستحدد مستقبل ذلك القطاع.

وبالنسبة للجولان : فإن مسودة الاتفاق حول اقامة حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وباراك والتي تم الكشف عنها مؤخرا ، تثبت أن الزعيمين مستعدان للتخلى عن معظم الجولان في مقابل مصافحة يد مع الأسد . ومن الصعب الافتراض أن يشدد شاحاك من موقفه من أجل هذه المنطقة اذا ما حصل على تفويض لإدارة الدولة .

إن حزب الوسط الجديد بالاختلاف عن حزب الوسط المنشق (كهلاتي) ، لا يرى في الجولان منطقة الاختيار بالنسبة له. حتى دان مريدور قال هذا الاسبوع في الاجابة على سؤال حول الجولان " أن المناطق ليست كل شئ" .

والموازنة والبطالة وغيرها : خسارة على ضياع الوقت ، فإن العناصر الاساسية التي تشكل اقتصاد اسرائيل هي قوي السوق والتيارات الاقتصادية الدولية وليست حكومات اسرائيل . والى مدى معين ايضا يعقوب فرينكل .

الدين والدولة: إن سياسة حكومة الليكود في هذا الموضوع سوف تستمر حتى ولو قام بعد الانتخابات إئتلاف على انقاض احراب العمل والوسط . وباراك لن يجرؤ على تجنيد الشباب الديني في الجبش رغما عنهم ، وشاحاك قد أعلن بالفعل أنه ليس لديه النيسة للقيام بذلك . وكذلك الحال فسوف تستمر مسيرة ميزانية المدارس الدبنية من خزانة الدولة ، لأن أربيه درعى سوف يستمر في التنفس على حساب الإئتلافات المستقبلية. وبدون مفر سوف يقبل درعى التصعيد المستمر والدائم حول ظواهر تدنيس السبت ، تحت قيادة اي حكومة ممكنة، وحتى إقامة ائتلاف برئاسة المسيح.

إذن فمأذا سيتغير مع كل ذلك ؟ توزيع الوزارات ، بالطبع إن السؤال الوحيد الذي سيظل معلقا وثابتا حتى بداية يونيو القادم هو من سيكون رئيس الوزارة ، وفي أي قيادة حزبية سوف يعمل إسحاق موردخاي كوزير للدفاع . وحول ذلك بالضبط، تدور حالبا المعركة الثقيلة.

# في جيب وزير الدفاع

ملحق هارتس 1999 / 1 / Y بقلم: دان مرجلیت

> ما طرأ حتى الآن على النظام السياسي منذ أن تقرر تبكير الانتخابات ببدو كإنقلاب الوضع رأسا على عقب فيما يتعلق بأفكار وتنبؤات سياسية ، وبالذات من وجهة نظر بنيامين نتنياهو . وهاهي قائمة جزئية فقط للأمور :

\* لقد تسبب متطرفو حزب المفدال (الحزب الديني القومي) في سقوط الحكومة . وهم يندمون على ذلك بكل قواهم . فقد اعتقد نتنياهو انه أذا ما خرق معاهدة "وأي" فقط فإنه سوف ينقذ الاغلبية البرلمانية لحكومته . وقد حدث العكس . ولوكان قد إحترم الاتفاق لكان قد نجح في الحفاظ على حكومته عدة أشهر بمساعدة المعارضة ، وبعد ذلك كان حزب المفدال سيعود الى بيته. \* نتنياهو وعد إيريل شارون وشيمون بيريز بانه سيدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنه في الواقع كان يشمئز من الفكرة. وفي نهاية الأمر إضطر لأن يتوسل من أجل اقامتها . وجزء من اعضاء الكنيست من الليكود سعدوا من قلوبهم عندما رفضها ا يهود باراك بإستهزاء واضع .

\* اشاروا ونصحوا نتنياهو بان يستقيل وان يجري انتخابات لرئاسة الحكومة فقط. وهكذا كان سيظل شاحاك خارج المنافسة وإسحاق موردخاي في الليكود. ولكنه رفض والآن لديه سبب ليبكى مع ارتور فينكلشتاين.

\* لقد تمنى أن يكون شارون العامود الرئيسي للحملة الانتخابية للبكود والآن اصبح مدركا لأى مدى شارون نشط في الشئون

\* تمنى ان يدفع استحاق موردخاي ثمنا باهظا عن سياسته المستقلة التي ادارها مع الفلسطينيين، ولكن موردخاي فقط يقوى ويشتد من يوم الى آخر . والآن يطير وزير الدفاع بطائرته الهليوكوبتر من منطقة الى منطقة ويبتسم هنا وهناك . فكلهم يطاردونه ويذهبون خلفه . وفي جيبه توجد بطاقة سرية، وفيها يسجل كل الأسباب لصالح وضد الانسحاب من الليكود. والبطاقة مقسمة لثلاثة مواقف: ماهو الأحسن وما هو الأسؤ للمصلحة القومية ، وايه مجموعة تستحق ان تقود اسرائيل في

الوقت الحاسم ، وتكون فرصها أحسن وكثيرة ، وهل موردخاي ملتزم أمام مؤيديه في الليكود وفي خارجه ؟

إنه كل يوم يضيف مزاعم. فهذا الإسبوع على سبيل المثال، في طريقه للبنان تلقى رسالة موقعة من اللواء (احتياط) موشيه بيليد والذي ناشده إتخاذ موقف . ولم يكشف موردخاي ماكتب له بيليد ولكنه اضاف سطرا للرسالة . وحتى تمتلئ صفحة الملاحظات (التي في صالح والتي ضد) فإن موردخاي لن يقول الى اين وجهته.

واذا كان نتنياهو قد تعامل قبل ذلك مع موردخاي بنوع من الإهانة فإنه ينظر اليوم بعصبية لنية موردخاي . إن كل الطرق مفتوحة أمام موردخاي ولديه الوقت الكافي. وشاحاك يناشده وكنذلك إيهبود باراك والذي يقود استطلاعات الرأى اليوم، فببساطة يفتح له ذراعيه . أما من ناحية نتنياهو فإنه يستطيع ان يتلقى وعدا بإستمراره في منصب وزير الدفاع ولكن الى أي مدى هو يصدقه ، والأقل اهمية بالنسبة له هو هل سيسقط الليكود في الانتخابات ، فموردخاي لديه قرص كبيرة في أن ينتخب رئيسا قادما للمعارضة.

وهناك إحتمال وارد اخر وهو قيادة قائمة الوسط، في حالة غياب حسم بين شاحاك ومريدور. وعند بإراك يستطيع أن يقيم - مع ديفيد ليفي سويا - مجموعة قيادة أمنية اجتماعية . ومن يعرف موردخاى عن قرب يعلم أنه في الفترة الماضية قد كرس وقتا بالذات للموضوعات الاجتماعية . فقد تحدث مع مقربيه حِول تأثير الأزمة الاجتماعية على أجهزة الأمن. ومن بين مقربيه أيضا قيل أنه اذا انضم للحكومة القادمة على أى من الطرق المتاحة له ، فسإنه من الأجدر له أن يكون على رأس وزارة اقتصادية هامة كجزء من تأهيله للتنافس على رئاسة الحكومة

على اية حال ، فإن وزير الدفاع قد وصل لموقف فقد فيه نتنياهو وسائل القتال أمامه، وهي الرسائل التي تمتع بها بصفة عامة في المعارك الانتخابية .

# اذا يجب تغيير نتنياهو ؟

بقلم: نداف هاعیتسنی

قبل اسبوع من الانتخابات الاخيرة أجريت لقاءاً مع بنيامين نتنبساهو . وكسان في ذلك الوقت المرشح المتسخلف في استطلاعات الرأى. وكان هذا آخر لقاء ينشر له في صحيفة معاريف ، ونشر قبل أربعة أيام فقط من ذهاب الناخبين الي صناديق الانتخابات . وذهبت في ذلك الوقت الى الهيئة الانتخابية لمرشح اليمين في نافا ايلان مع الصحفية ميكال

كفرا وشعرت بالسعادة لأحد الردود التي نجحت في إخراجه من فم نتنياهو . فقد سألته : إن القضية الأساسية التي سيطلب منك حلها فورنجاحك في الانتخابات هي قضية الخليل. ومن المعروف أن إسرائيل موقعة على اتفاق مع الفلسطينيين في هذا الصدد ، وهو الاتفاق الذي تعترض عليه، ولكنك سوف تضطر الى احترامه - فماذا ستفعل؟

وقد حاول نتنباهو أن بتهرب عدة مرات من إعطاء رد قاطع ولكنى صممت على الحصول على هذا الرد القاطع، وفي النهاية قال نتنباهو: "سوف أعالج مسألة الخليل في نطاق الاتفاق الدائم فقط".

ولكن لم تمض شهور طويلة، ولم تبدأ المحادثات حول التسوية الدائمة إلا وكان نتنياهو قد وقع ونفذ إتفاق الخليل الذي وقعه شمعون بيريز في الأساس بكل مافيه من عيوب وأخطار. ومن ثم يمكن القول أن التزامه الصريح بشأن مسألة الخليل ينضم الى سلسلة طويلة من الوعود الكاذبة التي أعطاها لكل

وهكذا نجح نتنياهو في الانتخابات على أساس الاعتراض الشديد على أفعال رابين وبيريز ولكنه نفذ الجوهر في نهاية الأمر. وحتى بالنسبة لشعار الانتخابات الذي رفعه نتنياهو "بيريز يقسم القدس" فإن نتنياهو كان كاذبا تماما . فإذا كان بيريز قد سمح للسلطة الفلسطينية بالمساس بالسيادة الاسرائيلية على القدس، فإن نتنياهو فعل نفس الشئ ، حيث أن بيت الشرق وجبريل راجوب "والحاكم" جميل ناصر وباقى نجوم رابين الراحل وبيريز مازالوا يتمتعون بنفس المكانة حتى الآ.

وبعد ذلك وقع زعيم الليكود على اتفاق واى ، ولا يتسع المجال هنا للحديث عن الوعود والالتزامات التى انتهكها نتنياهو ، حيث لم يتم احترام أى شرط من الشروط التى وضعها للتوقيع على الاتفاق، حيث لم يتم على سبيل المثال الغاء الميثاق الفلسطيني كما طلب نتنياهو بموافقة اغلبية أعضاء المجلس الوطنى الفلسطيني - الثلثين .

ومثلما هو الحال بالنسبة لاتفاق الخليل ، فإن نتنياهو استمر في خداع ناخبيه بالنسبة لاتفاق واي عندما حاول أن يدعى أنه حقق أهدافه ونفذ التزاماته .

واليوم وفي ظل تهديدات الانتخابات - وكما قال لى في لقاء صحفى قبل الانتخابات السابقة - عاد نتنياهو وتحدث بصوت عاقل فيما يتصل بالفلسطينين، وأشار الى أنه يعرقل اتفاق "الكارثة" الذي وقع عليه في واي بلانتيشن. والهدف هو أن يجذب إليه مرة أخرى أولئك الذين خدعهم مرات كثيرة في الماضى.

وكل هذا ليس جديدا ولا يشكل أى مفاجأة ، ولكن الشئ المدهش هو أن نتنياهو نجح الآن أيضا في خداع جزء من أولئك الذين أصابهم بخيبة الأمل ومن بينهم بعض رؤساء مجلس المستوطنات وأعضاء من المفدال، وكذلك بعض السذج الذين يرغبون في المراهنة مرة أخرى على بنيامين نتنياهو ويلحقون اكبر الضرر باحت مالات إعادة بلورة الحزب والسحث عن مرشحين غير نتنياهو .

وبذلك سيداتى وسادتى لا يسعنا إلا أن نسجل أمامكم هذه الأمور: فى اليوم الذى يستبعدون فيه التهديدات الانتخابية عن نتنياهو فسوف نجده ينفذ البرنامج الانتخابى لايهود باراك، حيث سيقيم دولة فلسطينية ويزيل المستوطنات ويخضع للارهاب والعنف الفلسطيني، بل وسيعمل على تقسيم القدس، ذلك لأن نتنياهو وحكومته يقفان على الطريق المؤدى الى كل ذلك، ولكن هناك فرق واحد وهو أنه سوف يلتقى بكم ويعانقكم ويوزع عليكم المناصب.

وفى النهاية ، فإنه بواسطة إيجاد بديل جاد لنتنياهو والليكود مع استمرار التهديد الانتخابى الموجه لهما ، فإنه سيكون من الممكن إبعاد الخطر ، وليس هناك بديل آخر سوى العمل على دفع المرشحين وتشجيعهم ، وأقصد المرشحين الذين يمكن الاعتماد عليهم وعلى قدرتهم على تنفيذ ما يعدون به فى اللقاءات الصحفية التى تجرى معهم قبل الانتخابات .

# هذا هو الوقت المناسب لإقامة حكومة وحدة وطنية على ١٩٩٨/١٢١ موريالي

إذا كان حزب العمل يرغب فى ضمان مكان له على مقاعد المعارضة لسنوات طويلة أخرى فإن لدى نصيحة متواضعة أود أن أسديها له: استمروا فى تشويه السمعة واستمروا فى توجيه الاهانات واستمروا فى الوقوف الى جانب الفلسطينيين واستمروا فى الصراع ضد قيم اليهودية . وإذا الفلسطينيين واسير على هذا الطريق ، فليس هناك أدنى شك فى أنكم سوف تستمرون فى الجلوس للأبد على مقاعد المعارضة .

وإذا كنتم لا تعرفون خلجات ومشاعر هذا الشعب فإنه من الضروري أن تسجلوا هذا الكلام أمامكم .

إن الشعب لا يحب الأسلوب الذي تتبعونه ، والشعب لا يحب أن توجه إهانات الى رئيس الوزراء أو أن يتم التشهير

به ، والشعب لا يحب أن يرى المعارضة تقف الى جانب الفلسطينيين . والشعب لا يحب أن يرى أحداث شعب عنيفة من جانب الفلسطينيين ، والشعب لا يحب أن يرى أى مساس بالقيم اليهودية المقدسة .

إن الشعب يرغب فى حكومة تسعى الى السلام، ولكنه فى نفس الوقت يرغب فى حكومة تحارب بإصرار وبكل قوة ضد الارهاب وضد المساس بأمن مواطنيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أنتم تتمتعون بهذه الصفات ؟

لقد أخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عاتقه مهمة غير محتملة من وجهة نظره . لقد أخذ على عاتقه ألا يقر اتفاقيات اوسلو ولكنه في نفس الوقت أصر على تحقيق

<u>.</u>

السلام الحقيقى للشعب الاسرائيلى فى أعقاب هذا الاتفاق . لقد وافق على التنازل عن أجزاء من أرض الوطن فى مقابل السلام الحقيقى والوطيد مع الجيران الفلسطينين. وهذا هو الهدف المعلن الذى وضعه نصب عينيه والذى سعى إليه بكل قوته . وهو لم يخش الصعوبات التى واجهته فى

لقد أخذ رئيس الوزراء على عاتقه مقامرة سياسية عندما وقع في واى على اتفاق بشأن إعادة الانتشار الثاني على الرغم من أنه كان مدركا للاعتراض المتوقع والذي ينتظره بين عناصر اليمين. ونتنياهو لم يوقع فحسب، بل إنه بدأ في تطبيق الاتفاق. لقد سلم مناطق وأفرج عن المسجونين ووافق على تشغيل المطار الفلسطيني في الدهنية في قطاع غزة. إذن فقد نفذ نتنياهو الاتفاق نصا وروحا.

ولكن ماذا أخذناه من الفلسطينيين في مقابل ذلك ؟ لقد أخذنا انتفاضة من نوع جديد، تهدف الى إجبار حكومة إسرائيل على تقديم تنازلات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية واى . واليوم نجد أن الذريعة هي الافراج عن المسجونين الأمنيين ، وغدا سيكون لهم سبب آخر من أجل البدء في انتفاضة جديدة . وفي ظل هذا الوضع كان جديرا برئيس الوزراء أن يحظى بالتأييد من جانب جميع أعضاء الكنيست الذين ينتمون الى أحزاب الائتلاف بما في ذلك بني بيجين ودار مريدور وحنان بورات وميخائيل ذلك بني بيجين ودار مريدور وحنان بورات وميخائيل كلاينر وغيرهم من الذين قرروا معارضة رئيس الوزراء

وإنهاك قواه والتسبب في سقوطه . ويجب أن نقول لكل هؤلاء : ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسير فيه أمناء أرض إسرائيل . لقد كنا نتوقع من المعارضة درجة معينة من الحرص على المصالح الحيوية لدولة اسرائيل . لا أقصد - لا قدر الله - موافقة علنية لأن مثل هذه الموافقة تعتبر عثابة نبوءة نهاية العالم . ولكنى أقصد على الأقل موافقة صامتة على القضايا الأمنية مثل الصراع ضد الانتفاضة والحرب في لبنان .

ولقد سمعنا عضو كنيست بارز يتهم وزير الدفاع اسحاق موردخاى بأنه مسئول بشكل شخصى عن سقوط الجنود قتلى في لبنان . ولكن هل هذه حقيقة ؟ وهل كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق اسحاق رابين مسئولا عن سقوط الجنود في لبنان والأحداث الدموية في الانتفاضة التي حدثت في فترة ولايته ؟

إنه بالطبع لم يكن يرغب في ذلك قاما، مثلما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالبين يرغبان في التوصل الى حل مناسب للحرب في لبنان، ووضع حد للانتفاضة المشتعلة. إن حكومة الوحدة الوطنية، هي بدون شك الخطوة السليمة في ظل الوضع الحالى. فالجانبان - رئيس الوزراء ورئيس المعارضة ايهود باراك - يجب أن يتساميا على أنفسهما ويجدان الطريق المؤدى الى تشكيل حكومة واسعة تحظى بثقة الشعب كله في الصراعات السياسية والأمنية التي تواجهها.

# حركة "داش" وحزب الوسط الجديد عمرام ١٩٩٨/١٢/٢٧ منون بارزيلاى

ذكر "يوفال رابين عقب الاجتماع الذي عقدته وزارة الدفاع في نهايات عام ١٩٩٦ لتخليد ذكرى اغتيال رابين " إن أمنون شاحاك هو المرشح الأوحد" . وبالرغم من أن يوفال رابين ذكر هذه الكلمات على نحو قاطع لا يخلو من الصرامة، إلا أنه حرص في ذات الحين على ألا يتسبب في إحراج شاحاك . وكما يبدو فقد تخوف يوفال من أن يسفر تصريحه عن المساس بمكانة شاحاك كرئيس للأركان العامة.

ومما يذكر في هذا المجال أن هذا الاجتماع كان قد عقد بعد مضى ستة اشهر على تولى بنيامين نتنياهو لمقاليد السلطة في اسرائيل ، وفي ظل الفترة التي كان فيها الطريق ممهدا أمام إيهود باراك لتولى رئاسة حزب العمل، وخلافة شمعون بيريز وكان من بين السمات المميزة لتلك الفترة أن اعدادا كبيرة من المقربين لأمنون شاحاك كانوا يتحدثون عن حدة الأزمة التي بواجهها حزب العمل. وبالرغم من انه لم يتحدث أحد آنذاك عن إمكانية

تشكيل شاحاك لحزب مستقل، فقد كان الجميع يتحدث عن أنه بمقدور شحاك التغلب على نتنياهو.

وكان من بين المفارقات الحقيقية التى حدثت مؤخرا أن جئولا كوهين المعروفة باتجاهاتها اليمينية أغدقت خلال حديثها الاذاعى الذى أجرته يوم الخميس الماضى الثناء على شاحاك. وبالرغم من أنها لم تصوت لصالحه إلا أنها أشارت خلال حديثها إلى أن شاحاك شخص يمكن للمرء أن يثق فيه، بل وأكدت أنه شخص غير متغطرس.

وعند تأمل حالة ترقب الشعب وحنينه لظهور قوة سياسية جديدة نجد أن هذا المسهد يذكرنا بتلك الأحاسيس والمشاعر التي أدت خلال النصف الشانى من عقد السبعينيات الى تشكل الحركة الديمقراطية للتغيير المعروفة باسم "داش" التى تزعمها اللواء ايجال يادين. وكان ظهور هذه الحركة في نهايات عام ١٩٧٦ بمثابة رد فعل على حرب اكتوبر ١٩٧٣ ويمكننا في هذا المقام تصور أن ظهور كل من شاحاك، ودان مريدور في هذه الفترة يعد رد فعل

اليمين والقريبين الى الوسط على "أمنون شاحاك" و "دان مريدور".

ويوجد فرق ضخم ايضا بين "شاحاك" و"يادين" ، وذلك الفرق يتعلق بالأهداف . وعند النظر إلى الأهداف التي وضعها يادين "مؤسس حركة "داش" نصب عينيه نجد أنها كانت شديدة التواضع ، إذ كان يسعى الى الارتقاء بحزب العمل ، بل إنه لم يفكر في أن تخلف حركته الحزب. وقد سعى يادين أيضا الى أن يكون حزبه بمثابة "رمانة الميزان" بين حزبي الليكود والعسمل ، وأن يحل على هذا النحو محل حزب المفدال. وفي المقابل فإن "شاحاك" و"مريدور" يبتغيان أن يحتل حزبيهما مكان الصدارة.

وإذا كانت انتخابات ١٩٧٧ شهدت تزايد أهمية القوى الاجتماعية ، تلك القوى التى أسهمت فى نجاح اليمين، وتوليه لمقاليد السلطة فى اسرائيل، فإنه يسود حاليا إحساس مفاده أن القوى الاجتماعية ستحدث تحولات بالغة الأهمية فى الخريطة السياسية.

ومن المتصور أن انشقاق مريدور عن الليكود ، وتحالفه مع شاحاك سيزيد من قوة حزب الوسط على نحو لم تنعم به حركة داش . واذا كان مريدور يعد على قدر كبير من الأهمية فقد كان كل من "أمنون روببنشتاين " ورجل الأعمال والصناعة " ستيف فارتهايم " اللذان سبق لهما أن أسسا حركة "شينوى" على قدر عظيم من الأهمية ليادين وقد أولى يادين قدرا كبيرا من الاهتمام لإنضمام روبينشتاين خاصة ان مواقفه السياسية المعتدلة ، ومعارضته للاتجاهات الدينية المتشددة عبرت الى حد كبير ومعارضته للاتجاهات الدينية المتشددة عبرت الى حد كبير التى تزعمها صموئيل تامير" من بين الجهات التى سارعت بالانضمام الى حركة "داش" بزعامة يادين ، وكانت تلك الكتلة ذات توجهات يمينية ، غير أنها لم تكن جزءا من حزب الليكود .

وفى المقابل فإن النظر الى ظاهرة انضمام مريدور الى شاحاك يعد أمرا مثيرا، خاصة أن مريدور يعد جزء لا يتجزأ من تاريخ الليكود، فضلا عن أن البعض يرى أنه كان المنظر الحقيقى للحزب، وتكمن خصوصية مريدور فى اهتمامه الشديد بقضية حقوق الانسان.

وإذا كان مريدور يصبو الى الإطاحة بحكومة نتنياهو، فقد سعت حركة " شينوى "التى تشكلت عقب حرب اكتوبر ١٩٧٣ الى الاطاحة بحكومة جولدا مائير . ويكمن وجه التشابه بين مريدور حاليا وبين كل من "أمنون روبينشتاين " و "فارتهايمر" آنذاك فى أنه ليس بمقدوره خوض المنافسة بمفرده ، وأنه من الضرورى ان يعتمد على رئيس أركان. ومن الملاحظ ان التحالف القائم بين شاحاك ومريدور يفوق فى قوته وأهميته ما تمتعت به حركة داش من مكانة على الساحة السياسية . وعند النظر الى ردود الأفعال التى اثارها انشقاق مريدور عن الليكود ، وخطابه الذى تحدث فيه عن أنه يعتزم المنافسة على منصب رئيس الوزراء، فيه ان تلك الردود تعبر عن ثقله بل وعن مكانته المرموقة فيه المرموقة

على اغتيال اسحاق رابين.

وفى إطار المقارنة بين حركة "داش" وحزب الوسط الجديد الذى أسسه شاحاك نجد انه اذا كانت داش قد ظهرت فى ظل الفترة التى انهارت فيسها قيادات حزب العمل التقليدية التى غثلت آنذاك فى : جولدا مائير ، وبنحاس سافير ، وموشى ديان ، وأبا إيبان، ويسرائيل جاليلى ، فإن ظهور شاحاك يرتبط ارتباطا وثيقا برحيل القيادات التقليدية فى حزبى العمل والليكود عن ساحة العمل السياسى .

واذا كانت توجد العديد من أوجه التشابه، فإنه من الواجب أن نلتفت أيضا الى أوجه الاختلاف ، وأن نقارن بين التحديات التى يطرحها شاحاك على الساحة السياسية ، وبين تلك التى طرحتها حركة "داش" ، فبينما شكلت هذه الحركة تهديدا ضخما على حركة العمل فإن "شاحاك" و "دان مسريدور" يهددان بإنزال الهزيمة بحزبى الليكود والعمل .

وعند النظر الى انتخابات الكنيست التى جرت فى عام ١٩٧٧ ، نجد أن هذه الانتخابات قد جرت فى ظل الفترة التى انعش فيها ، مناحيم بيجين زعيم الليكود تلك الأمال المسيحيانية التى كانت تراود منظمة "جوش أمونيم" . وكان من بين سمات تلك الفترة أيضا أن حركة بناء المستوطنات قد أسهمت فى إبراز حدة الفروق الأيديولوجية بين سياسات حزب الليكود وبين سياسات حزب العمل الداعية للتوصل الى تسويات إقليمية . وفى المقابل فإن انتخابات عام ١٩٩٩ ستجري فى فترة تتسم بخروج الجميع من الحلم ، وبإجماع الجميع أيضا على ضرورة العودة الى حدود الخط الأخضر . ولاشك أن الانسحاب من الخليل، فضلا عن التوقيع على اتفاق "واى بلاتتيشن" الخليل، فضلا عن التوقيع على اتفاق "واى بلاتتيشن" أسهما فى اقتراب التكتلات السياسية من بعضها البعض ، ومن الوارد ايضا أن يكون لتغبير الطريقة الانتخابية ثمة تأثير فى تحقيق التقارب .

وحينما جرت انتخابات ١٩٧٧ كان حزب العمل يعتمد على الهستدروت ، والكيبوتسات والمستوطنات ، تلك الجهات التى وفرت للحزب قوة سياسية وثقلا فكريا وبنية تنظيمية ضمت فى صفوفها عشرات الآلاف من العمال .. ومع هذا فسقد الحزب منذ ذلك الحين سيطرته على الهستدروت ، فضلا عن أن الحركة الكيبوتسية انهارت انهيارا مدويا سواء على الصعيد المادى أو الفكرى ، ومن ثم فقد أصبح حزب العمل كلمة مرادفة لحالة الفوضى والتشتت .

وفيما يتعلق بحزب الليكود فلم ينهض بعد من كبوة التوقيع على إتفاق "واى بلانتبشن" الذى يعنى الانسحاب من قطاعات ضخمة من الضفة . ولاشك أن التوقيع على هذا الاتفاق وتشكك الجميع في أحقية نتنياهو بتولى السلطة أديا من خلال تفاعلهما الى انهيار ذلك الائتلاف الذى كان ايريل شارون قد خطط له خلال الانتخابات . ويمكننا على ضوء هذه الخلفية تفهم تهافت المحبطين من

فى الليكود، وربما لم ينعم أى منشق فى تاريخ اسرائيل السياسى بتلك المكانة التى يشغلها مريدور.

وعند المقارنة بين الخطاب الذي ألقاه مريدور والذي أعلن فيه انشقاقه عن حزب الليكود واتخاذه لقرار المنافسة على منصب رئيس الوزراء، وبين الخطاب الذي ألقاه شاحاك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع تخليدا لذكري رابين، نجد الكثير من أوجه التشابه بينهما ، إذ بينما أعرب مريدور عن رثائه لافتقار المجتمع للقيم ، وغياب الزعامة، كان الخطاب الذي ألقاه شاحاك في ذلك الاجتماع بمثابة لائحة اتهام لنتنياهو ، فقد حمل شاحاك نتنياهو مسئولية حالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع وظواهر اللامبالاة ، والانتهازية . ويكمن وجه التشابه بين مريدور وشاحاك في انهما ركزا على تعرض منظومة القيم بالمجتمع الاسرائيلي الي ضرر بالغ .

ويكمن وجه التشابه بين شاحاك ويادين ايضا في انه ليس من المكن أن يخفى شاحاك مدى ارتباطه بحزب العمل ، فمن المعروف انه تقلد منصب رئيس الاركان العامة بموجب قرار من اسحاق رابين الذي كان يشغل في حينه منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وينطبق ذات الوضع على يادين الذي تقلد ذات المنصب عوجب قرار من بن جوريون. ريعيد شاحاك من الشخصيات المقربة لعائلة رابين، فيحظى بتعاطف أرملة رابين ، وتأييد إبنه ، ونجلته التي ستنضم الى قائمته الانتخابية بالكنيست . ومن المتصور انه لو لم یکن رابین لقی مصرعه لکان قد عرض علی شاحاك الانضمام الى حكومته، أي مثلما فعل بن جوريون الذي عرض على يادين في عام ١٩٥٢ تقلد منصب وزير الدفاع ، والذي عرض عليه في عام ١٩٥٨ منصب وزير التعليم . وكان بن جوريون قد وجه في نهايات عام ١٩٦٣ أي قبيل اعتزاله العمل السياسي خطابا الى يادين جاء فيه "أعتقد أن الكارثة ستحل بنا في حالة إذا ما تولى ليفى أشكول منصب رئيس الوزراء ، وأعتقد أنه من الضروري أن تسارع بالانضمام الى الحزب ، وإنى واثق من انك ستصبح رئيساً للوزراء.

وعند النظر الى تاريخ اسرائيل السياسى نجد أن ثلاثة من رؤساء الاركان العامة ارتبطت أسماؤهم بتحقيق الانتصارات فارتبط إسم يادين بالانتصار فى حرب ١٩٤٨ ، كما ارتبط إسم ديان بالانتصار فى حرب ١٩٥٦ . أما رابين فقد ارتبط اسمه بحرب ١٩٦٧ . وقد شغلوا جميعا العديد من المناصب السياسية ، فتقلد موشى ديان منصب وزير الدفاع ، ومع هذا فقد كان من بين نتائج حرب اكتوبر ١٩٧٣ الاطاحة به . وفيما يتعلق باسحاق رابين فقد خلف فى يونيو ١٩٧٤ جولدا مائير فى رئاسة الحزب ، غير أنه لم يكن من المكن أن يملأ ذلك الفراغ الذى تولد عن رحيل القيادة التاريخية ، ومن ثم فلم الذى تولد عن رحيل القيادة التاريخية ، ومن ثم فلم تزعمها شيمون بيريز لاسحاق رابين بتدعيم مكانته فى تزعمها شيمون بيريز لاسحاق رابين بتدعيم مكانته فى

وحينما تولى رابين رئاسة الحكومة، سارع بإصلاح الجيش والاقتصاد، ونجح في التوصل الى اتفاقيات مرحلية مع مصر وسوريا، ومع هذا فسرعان ما اختفى رابين من الساحة. ومع اختفائه بحث الجميع عن شخصية محبوبة، ومن هنا فقد طرح إسم يادين الذي لم يكن قد اكتوى بعد بنيران العمل السياسي.

ويعود الفضل في دخول يادين الى مجال العمل السياسي الى العميد "ماثير زوراع" الذي شغل في السبعينيات منصب رئيس إدارة اراضي اسرائيل . ومما يذكر في هذا المجال أن "زوراع " كان قد ذكر خلال حديثه مع عدد من الساسة في عام ١٩٧٥ انه "يجب ان تسيطر على يادين ، فليس من الممكن أن نحقق شيئا فعليا بدونه " وكان يادين في تلك الفترة مهيئا اكثر من أي وقت مضى الاقتحام عالم السياسة ، فقرر يادين عقب تشاوره مع احد رؤساء الاركبان العبامة، ومع حباييم لسكوف الذي كبان عضوا في لجنة "اجرانت" التي تشكلت لبحث أسباب هزيمة اسرائیل فی حرب اکتوبر ۱۹۷۳ ، تکلیف زوراع ببحث امكانية نجاح الفكرة التي طرحها هذا الأخير وآلخاصة بتشكيل حزب "الأخيار المئة". ورغم كافة الاغراءات، فقد ظل بادين أسيرا لشكوكه التي عبر عنها في إحدى الاجتماعات بقوله " هل سنكون حزبا أم حركة ؟ وقد آثار هذا التساؤل غضب العميد موشى جوران الذي شارك في ذات الاجتماع ، فذكر "من الضروري ان يتجلى الزعيم بروح القيادة . أما شكوكك فإنها تشير الى أنك غير مؤهل للزعامة " .

أما اقتحام شاحاك لعالم السياسة، فيعود الفضل فيه الى "شيمون شيفس" الذى شغل فى الماضى منصب مدير مكتب رئيس الوزراء . وكان لشيفس فى نهاية الشمانينيات دور رئيسى فى صياغة الاستراتيجية السياسية وفى تحديد النهج الذى يتعين على رابين اتباعه فى تشكيله لقوته السياسية ، بل وفى تحديد طبيعة التحالفات التى يمكن لرابين الاعتماد عليها بغرض التغلب على شيمون بيريز.

ويلعب شيفس حاليا ذات الدور الذي لعبه مع رابين خلال حملته الانتخابية التي خاضها في انتخابات الكنيست التي جرت في عام ١٩٩٢.

ويرتبط شاحاك في اذهان الناس بتوليه لمنصب رئيس الوفد العسكرى في تلك المحادثات التي جرت مع الوفد الفلسطيني في طابا ، ذلك الوفد الذي رأسه آنذاك نبيل شعث . وقد عبرت تلك المحادثات عن الأمل في تحقيق السلام بين الشعبين ، ومن هنا فمن المتصور أن نتنياهو سيستغل ذلك الموقف لتقديم شاحاك في صورة الطرف المنتمى الى اليسار . وعند النظر الى يادين نجد أنه ارتبط في أذهان الناس بصورة من يحرص على تبنى مواقف حزب العمل ، فقد ذكر يادين في إطار إحدى الجلسات حزب العمل ، فقد ذكر يادين في إطار إحدى الجلسات الخاصة بقضية المستوطنات في الضفة الغربية " لسنا في حاجة الى هؤلاء المستوطنات المتدينين المقيمين على هضاب حاجة الى هؤلاء المستوطنين المتدينين المقيمين على هضاب

تقدير قوة الاتجاهات الاجتماعية التي أدت الى تصاعد قرة اليمين، فضلا عن أن طريقة الانتخابات الداخلية الحقت قدرا كبيرا من الضرر بحزب العمل.

وعند المقارنة بين يادين وشاحاك ، نجد أنه بينما لم يقتحم يادين عالم السياسة إلا بعد مضى خمسة وثلاثين عاما على استقالته من الجيش ، الأمر الذي أوجد فجوة ضخمة بين الاسطورة التي احاطت به كقائد عسكري وبين كونه زعيما سياسيا. نجد في المقابل أنه لا وجود لمثل هذه الفجوة لدى شاحاك الذي يؤمن هو ورفاقه انه سبكون

للسحر الشخصى دور حاسم في الدرب المؤدى للانتصار.

الضفة ، ومع هذا فيقد فضل يادين ألا يقتحم حقل القضايا الأمنية الذي اثار خلافات عديدة في الحزب. وفي حقيقة الأمر فقد كان الغرض الحقيقي من تشكيل حزب داش أن يقف الحزب في طليعة المنادين بتغيير سلم الأولويات الاجتماعية بالدولة .

وحينما جرت انتخابات ١٩٧٧ التي أسفرت عن تولى حزب الليكود لمقاليد السلطة، فاز حزب داش بخمسة عشر مقعدا بالكنيست ، غير ان هذا الفوز اسفر عن خسارة حزب العمل للانتخابات ، كما أن الحزب لم يحقق أى هدف من أهدافه . وعلاوة على هذا فقد فشل الحزب في أن يكون بمشابة" رمانة المينزان" بين حنربي الليكود والعمل ، وتمثلت أسباب هذا الوضع في انه لم يحسن احد

# بين الجيش والسياسة

1994 / 17 / 77 بقلم: عميراه سيجف

> لا يقتصر نشاط ضباط الجيش الاسرائبلي على الاشتغال في المجال العسكري، حيث إن أعدادا كبيرة منهم تستغل خبرتها العسكرية عند خروجها من الخدمة ، وتوظفها لتحقيق بعض المارب السياسية . وعند النظر الي خارطة اسرائيل السياسية حاليا نجد انها تشهد منافسة شديدة بين إيهود باراك زعيم حزب العمل الذي شغل فيما مضى منصب رئيس الاركان العامة، وبين امنون شاحاك زعيم حزب الوسط الجديد الذي كان يشغل منذ بضعة أيام فقط منصب رئيس الأركان بالجيش الاسرائيلي .

> وعند النظر الى الساحة السياسية في اسرائيل نجد أنها شهدت دخول اعداد كبيرة من الضباط. وكان من بين اوائل الضباط: موشى ديان، وإيجال ألون، وحاييم بارليف، وموشى كرمل ، وعزرا وايزمان ، وإيجال يادين وإسحاق رابين وحاييم هرتزوج . وقد تلى هؤلاء ضباط الكتيبة ١٩٩٠ والوحدة ١٠١ الذين كان من بينهم : موردخاي جور ، وإيريل شارون ، ورفائيل إيتان . اما الساسة الحاليون ذوى الخبرة العسكرية والذين نذكر منهم امنون شاحاك ، وإيهود باراك ، ومتان فيلناي فينتمون الى وحدات الاستطلاع بالجيش . وينتمى الى هذه المجموعة أيضا وزير الدفاع إسحاق موردخاي غير انه لم يخدم في هذه الوحدات .

> وقد تقلد إثنان من قادة الجيش منصب رئيس الدولة ، كما تقلد واحد وعشرون عقيدا احتياطيا بالجيش منذ عام ١٩٥٩ العديد من المناصب الوزارية، ويعد رئيس الدولة الحالى عزرا وايزمان ضابطا احتياطيا بالجيش، ويشغل اربعة من كبار الضباط حاليا عدة مناصب وزارية بالحكومة الحالية، وعلاوة على هذا فإن إيهود باراك رئيس الأركان

العامة الأسبق يتولى حالبا رئاسة المعارضة ، كما أن أمنون شاحاك رئيس الأركان العامة السابق اصبح ينافس على منصب رئيس الوزراء ويسعى رؤساء الاحزاب المختلفة حاليا الى ضم نواب رؤساء الأركان العامة السابقين.

ويعد معظم مؤسسي الأحزاب الجديدة من ضباط الجيش السابقين ، فقد اسس إيريل شارون في الماضي حزب "شالوم تسيبون" ثم اسهم فيها بعد في تأسيس حزب الليكود ، كما أن رفائيل إيتان كان من مؤسسي حزب "هتحياه" ثم اصبح من مؤسسي حزب "تسوميت". وقد أسس عزرا وايزمان بالاشتراك مع بنيامين بن البعازر حزب "ياحد" . واسس موشى ديان حزب "تيلم" وتضم القائمة ايضا يادين الذي اسس حركة "داش" بالتعاون مع مائير عامیت ، ومائیر زوراع . وقد اسس رحبعام زئیفی جزب "موليدت" ، كما تزعم "إفراهام يافيه" جماعة أرض إسرائيل الكبرى التي انضمت فيما بعد الى حزب الليكود . وقد اسس يوفال نئمان حزب " هتحياه" ، كما اقام متى بيلد "القائمة العربية الموحدة". وأقام أفيجدور كهلاني ودان شومرون حزب "الدرب الثالث".

وعند النظر الى هذه القائمة نجد أنها تضم خمسة عشر رئيسا للأركان العامة ، ومع هذا فلم يكن الا لعشرة منهم دور بارز في عالم السياسة وهم : يادين وديان ورابين وبارلیف ، وجور ، ودان شومرون ورفائیل ایتان وباراك ، وشاحاك وتسفى تسور.

ومن الملاحظ أن عددا كبيرا من الضباط يتولى رئاسة كبرى المدن في اسرائيل مثل حيفا وتل البيب ورمات جان ، وبئر سبع ، وبات يم ، ورام الله ، وحدرا ورمات هتشارون ،

وريشون لتسيون ، وطبرية ، كما يتولى عدد كبير ممن خرجوا من الخدمة العسكرية برتبة عقيد رئاسة عدد كبير من مراكز التجمعات السكانية الصغيرة . ويتناقض هذا الوضع مع نتائج استطلاع الرأى العام الذي أجرى خلال شهر ابريل الماضي من قبل رابطة الشيوخ غير الحزبية التابعة لمعهد إسرائيل للبحوث الاقتصادية والاجتماعية . وكان من بين النتائج التي توصل اليها هذا المعهد أن الخلفية العسكرية لا تعد على قدر كبير من الأهمية عند اختيار الناخب للشخص الذي عقدوره تولى رئاسة المدينة. ومما يذكر في هذا المجال انه حينما انضمت حركة داش في خريف ١٩٧٧ الى حكومة بيجين، فقد كانت الحكومة تضم في صفوفها خمسة جنرالات وهم "شارون ، ووايزمان ، ويادين، وديان، وعاميت . ويتذكر د . شيفح فايس عضو الكنيست وأستاذ العلوم السياسية أنه حينما تشكلت حكومة بيجين فقد تلقى مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه بالولايات المتحدة الامريكية وأنه أخبره أن إسرائيل أصبحت دولة تكنات، غير أني أخبرته أن العسكر من أكشر الجماعات تحضرا، وإن وايزمان وديان سيقودان الدولة صوب السلام ، وأن يادين وعاميت سيعملان من أجل دفع مسيرة السلام مع مبصر . وفي حقيقة الأمر فإن هذا هو ماحدث بالفعل حيث ان وايزمان وديان بذلا مجهودا ضخما من اجل الترصل الى اتفاقيات كامب ديفيد . وفايس يعكف منذ يضعة سنوات على دراسة خصوصية

ظاهرة الديمقراطية الاسرائيلية ، ويرى انها ظاهرة طبيعية .

ويشيه فايس الى إن تاريخ هذه الظاهرة يعهود الى عام

١٩٥٩ ، أي حينما كانت النخبة قاصرة على القيادة

التاریخیة فی حین أن دور القیادة العسكریة كان مقتصرا علی الخدمة فی الجیش . وكان الانقسام حتی ذلك الحین بالغ الوضوح بین المجتمع المدنی وبین الجیش . وحینما جرت أول معركة انتخابیة فی اسرائیل فقد كان موشی دیان من بین مرشحی حزب مبای ، وفی المقابل فقد كان كل من إیجال آلون وموشی كرمل من مرشحی حزب مابام ، وكما هو معسروف فلم یكن من المحظور علی الضباط آنذاك المشاركة فی العمل السیاسی .

ويذكر فايس انه بالرغم من أن المجتمع العسكري يتسم دائما بتزمتة ويتبنيه لأراء يمينية إلا أن الوضع في أسرائيل شديد الإختيلاف حيث أن كبار القادة العسكريين في إسرائيل اكثر تحمسا من غيرهم للسلام . فقد استقال موشى ديان من الحكومة الاسرائيلية بسبب تعنتها في تنفيذ اتفاقيات كامب دبفيد ، كما استقال عزرا وايزمان من حزب الليكود ومن منصب وزير الدفاع في عام ١٩٨٠ بسبب عدم حرص الحكومية على دفع مسيرة السلام، وإرجاء محادثات الحكم الذاتي، كما أن إسحاق رابين الذي شغل في الماضي منصب رئيس الأركان العامة هو الذي حقق إتفاقيات اوسلو. وقد اسس مائير باعيل حزبا لدفع مسيرة السلام مع الفلسطينيين ، كما أن متى بيلد إنضم لحزب قومي عربي لتحقيق ذات الهدف. وعند النظر الى حكومة نتنياهو، نلاحظ أن وزير الدفياع استحاق موردخاي وكهلاني يمثلان اكثر الجهات اعتدالًا ، كما أن عمرام متسنع رئيس بلدية حيفا ، وشلومو لهط عمدة تل ابيب السابق كانا ينتميان الى اتجاه الحمائم الداعى للسلام ، بل إن كل اعضاء مجلس السلام والأمن القومي ينتمون الى إتجاه الحمائم.

# ايضا نتنياهو سيقسم

معاریف ۱۹۹۹ / ۲۰ | ۱۹۹۹ بقلم: اربیه نائور

منذ أن ودع الليكود نظرية الوطن الكامل ، لم تعد هناك اى اختلافات فعلية بين أسلوبه وبين أسلوب حزب العمل في تسوية النزاع مع الفلسطينيين . اقصى ما يمكن ان نجده هو اختلافات تكتيكية ، وليس اختلافات في الاستراتيجية والايديولوجية السياسية .

يؤيد البوم الحزبان تقسيم الارض بين الشعبين اللذين يقيمان عليها . كلاهما يدرك ان العملية السياسية سوف تؤدى فى النهاية الى اقامة دولة فلسطينية . وكلا الحزبين غير متحمسين لذلك ، ولكنها يتقبلان حكم التاريخ . كلاهما يقسم بأغلظ الايمانات بأن القدس موحدة ، وعاصمة لاسرائيل ، وكلاهما يعارض العودة الى الخط الاخضر ، وكلاهما يعارض تحقيق حق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون .

من شكك في هذا التحليل منذ ثلاث سنوات ، اندهش من اتفاق الخليل واتفاق واى ، وإنشاء المطار الفلسطينى ، وزيارة الرئيس كلينتون لغزة ، وإطلاق سراح الشيخ احمد ياسين ، زعيم حركة حماس ، بسبب العملية الخاطئة في عمان .

الآن ، بعد هذه الامور وغيرها ، لم يعد هناك اى مجال للتشكيك : ان حكومة نتنياهو تقوم هى ايضا بتقسيم الارض.

والنتيجة هى أن من يريد بديلا لطريقة اوسلو ، سيجده فقط لدى بنى بيجين وحزب حبروت الجديد الذى انشأه . اما الليكود برئاسة نتنياهو فلا يطرح بديلا للسياسة التى تبلورت فى حكومة رابين - بيريز . فهو ايضا يقول أن الارض مقابل السلام ، وهو يريد أيضا حلا اقليميا ، وهو

27

ايضا يتنازل عن اجزاء من الوطن وعن دعائم وجودنا .
وفى ظل عدم وجود بديل حقيقى للسياسة ، يجد الليكود صعوبة فى التعبير عن تميزه فى المعركة الانتخابية . ويصف مستشارو الدعاية والتسويق هذا بأنه (خصوصية) اى يجب ان نظرح على الجمهور ما يميز ويختص به المنتج أ عن المنتج ب ، مع ابراز مميزات المنتج الذى نسوقه مقارنة بعيوب المنتجات المنافسة .

وفى حالة عدم وجود فارق فعلى ، يتم اختراع اختلافات اصطناعية والتأكيد عليها وإبرازها ، حتى يتقبلها الجمهور ويعتبرها امورا مقبولة تلقائيا .

وهكذا ولد الشعار (باراك سيعطى - الليكود سيحافظ)
. اى ان ايهود باراك سيسلم المناطق التى بحوزتنا ، اما الليكود فسوف يحافظ عليها . وحقيقة انه لا توجد اى علاقة بين مضمون الشعار وبين الواقع، ولكن اذا كرروه عدة مرات فسوف يؤمنون به .

وبالفعل ، يكررون هذا الشعار الخادع مرات ومرات : في مقابل باراك الذي يعطى ، فإن الليكود هو الذي يحافظ . وهناك عدة روافد في هذا الشعار . اولا ايهود باراك رئيس الاركان المبجل ، ليس الا (معطى) ، وهو مغزى ذو معان متشعبة خطبرة جدا ، ترتبط بالتحريض الذي سبق اغتيال اسحاق رابين . حقا ان هذا الجو غير متشابه بجو العنف الذي سبق الاغتيال ، وكما هو معروف لا توجد حاليا الفتاوى التي تأمر بالاغتيال ، ولكن اقحام هذا التعبير المشحون من جديد الى الحوار العام قد يشجع المتطرفين الذين لا يزالون يتجولون بيننا ويبتون سمومهم .

ثانيا ، انهم لا يضعون نتنياهو في مواجهة باراك وإغا الليكود ككتلة واحدة . لهذا تبدو علامات الورطة على الذين يصيغون الشعار: انهم يخشون من هجرة النشطاء والاعضاء في اعقاب بني بيبجين ودان مريدور ، ولهذا يريدون تكملة الصفوف والتكتل معا في مواجهة الخطر الداهم - فيقولون باراك سيعطى ! انهم يعلمون ان النشطاء الذين تركوا الحزب إغا فعلوا ذلك بسبب نتنياهو ، ولهذا يؤكدون على الجماعية الحزبية ، وليس شخصية الزعيم . ولكن لا داع للقلق ، فقريبا سوف يعودوا للكلام عن الزعيم وينسون الحزب . لقد سبق ان شاهدنا مشل هذا الغيلم .

ثالثاً ، هل حقا الليكود حارس امين للغاية ؟ امامنا الليكود يوقع على تنازلات ، وهو ينفذ جزءاً منها ، ورغم هذا يزعم انه - وهو بالذات - احسن من يحافظ . كل ما يجب عمله من أجل ان يثبت ذلك هو أن يكرر ذلك مرات ومرات ، وسيجدون السذج الذين يصدقون ذلك .

هكذا يجد الليكود ، بزعامة نتنياهو ، البديل الذي يعتبر فيه خبيرا متمرسا : أنه الديماجرجية.

عندما لا توجد سياسة بديلة ، يمكن بث الكراهية والاشمئزاز وعندئذ سيعود الابناء الى حظيرتهم . فكيف يمكن تأييدهم ، في البسار ، وفي المعراخ ، كيف يمكن تأييد هؤلاء البغضاء ؟ لقد أصدر الحكم أحد رواد السوق في ديمونا الذي قبال لدان مسريدور : "الليكود يسسري في دمائنا - حتى لو تزعم عرفات الليكود - فسوف نصوت لصالحه".

هأرتس

1999 / 1 / 1

بقلم: توم سجف

# حوار مع أمنون ليفكين شاحاك

نتنياهو لينضم الى حكومته، واذا خسر - فقد يتولى منصبا فى حكومة نتنياهو . انه حريص جدا فى الفاظه ويحرص على أن يؤكد انه (سيسعد جدا) لو جاءت القرارات الحاسمة حول مستقبل المناطق عبر الاغلبية اليهودية. ويؤكد بعدم رضى كبير انه ليس دينيا . اذا كان يبدو حتى الآن ان شاحاك سوف يسعى لاقناع الجمهور انه هو وليس ايهود باراك يعتبر رابين الحقيقى ، يبدو انه يريد ان يثبت ايضا انه هو وليس نتنياهو ، يعتبر نتنياهو الحقيقى ، وفيما يلى ملخص الحوار وبعض الاجابات المكملة التى تم الحصول عليها عن طريق المستشارة الاعلامية لشاحاك ، بهيرة بردوجو .

س - كيف ترى التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ؟
ج - اعتقد ان التسوية النهائية مهمة لنا كإسرائيليين ، ولذلك من الصواب ان نتوصل اليها . لقد سرنا في هذا الطريق ولا يكن ان نوقف القطار في المحطة المعطل فيها حاليا ، من مصلحتنا تقليل الكراهية حتى نتفرغ للاهتمام بأنفستا وعشاكلنا . والطريق الى ذلك هو الاتفاق القومى الموسع بقدر

خصص أمنون ليفكين شاحاك هذا الاسبوع جزءا كبيرا من وقته للادلاء بأحاديث لمراسلي التليفزيون والاذاعة والصحف . انها مرحلة ليست سهلة ، ومعقدة عن كافة المراحل التي سبق وأن خاضها حتى الآن ، حيث ان الآلة السحرية التي ترفرف عليه قد سطعت في الاسابيع الاخيرة ، بقدر ما كانت الرسالات التي اطلقها مبهمة اكثر . في صباح يوم الثلاثاء ، في مكتبه لا يوجد مايزينه الاعلم الدولة فقط ، وكأنه مازال يجد صعوبة في الانفصال عن الصمت الجميل - ردد عدة مرات كلمات في الانفصال عن الصمت الجميل - ردد عدة مرات كلمات التعيير) و (الانقلاب) و (الوحدة) . وهو يعمل حاليا عن طريق (جمعية التجدد الوطني) . . وقد انتهى لتوه من اجتماع مع رجاله يعقوب بيري ويوسي جينوس ، رجلي جهاز الامن العام سابقا ، وشمعون شبيس ، رجل اسحاق رابين سابقا .

ان الرسالة السياسية التي يطلقها ، اذا كان يمكننا ان نسميها هكذا ، غير معقدة كثيرا عن شعار اربل اينشتاين . ودعوته للوحدة الوطنية تضعه يمينا قليلا عن الوسط الذي يقوم ببلورته . انه لا يعد بالاطاحة ببنيامين .و يقول انه لو فاز ، فقد يدعو

لامكان.

أنا اعتقد أنه من الصواب التوصل الى اتفاق تدعمه اغلبية يهودية في دولة اسرائيل، مع الانصات الحساس جدا لموقف المواطنين العرب بدولة اسرائيل.

س - ماذا سيكون مضمون الإتفاق ؟

ج - هذا سبق تقريره. لقد بدأ اسحاق رابين هذا الطريق ، وسار فيه بنيامين نتنباهو . انه طريق الحل ، لقد قررت الحكومتان السير في هذا الطريق ولذلك اعتقد انه لا يوجد جدل حول المضمون . هناك جدل حول اسلوب تطبيق الاتفاق . وليس حول النتبحة .

س - هل توافق على انه لم يعد من الضرورى الحيلولة دون اقيامة دولة فلسطينية وهل تعتقد أن هذا أمر سيئ يجب التعايش معه ، أم هو أمر جيد يجب التطلع اليه ؟

ج - من الواضح أن هناك كيانا يتبلور ، والسلطة الفلسطينية تدير شئون الفلسطينيين ، ولكن قبل أن نقرر ماذا نسمى هذا الكيان يجب أن نجيب على التساؤلات التي تقلق المواطنين الاسرائيليين .

يجبان نتفق على الحدود ، ويجبان يوافق الفلسطينيون على ان نحتفظ بالرقابة على دخول وخروج الذين يمكنهم المساس بأمننا . هذا الكيان يجب أن يكون منزوع السلاح ، ويجب أن نضمن ألا تستطيع عناصر خارجية تهديد أمننا ، وهناك قضايا الاستيطان وحرية التنقل والمياه والعلاقات التجارية وتنسيق الحياة المشتركة . ونحن لسنا على مقربة من الاتفاق في جميع هذه القضايا . يجب ان نضمن أن يفي الفلسطينيون بكافة الاتفاقات الموقعة معنا ، وعندما نصل الى هذا كله اعتقد ان الاجابة ستكون واضحة من جانبي .

س - وماهى هذه الاجابة ؟

ج - ستكون هناك دولة ، واذا أقمنا علاقات بيننا تنظم الحياة اليومية وتضمن ألا يكون هناك تهديد على دولة اسرائيل - سنكون قد عملنا لصالح اسرائيل .

س - هل لديك افكار حول اى تغيير في القدس؟

ج - لا . في قضية القدس هناك تناغم في المجتمع الاسرائيلي ، فهي عاصمة لاسرائيل وستظل تحت سيطرة اسرائيل .

س - ولا يكون فيها موضع قدم لدولة فلسطينية ؟

ج - يوجد فلسطينيون في القدس وبها اماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين ، ويجب ان نجد حلولا عادلة لكل هذه القضايا التي تتبح التعايش معا ، باحترام متبادل وليس فقط في المجال الديني، بل وأيضا في مجالات اخرى للحياة المشتركة .

س - هل تستطيع ان تلتزم بعدم حل اي مستوطنة ؟

ج - نحن الآن في مفاوضات مع الفلسطينيين وأعتقد انه ليس من الصواب التفاوض الا مع الطرف الثاني ، في لحظة طرح هذه القضايا على مائدة المباحثات .

س - بمعنى أَخر ، هل ستدخل المعركة الانتخابية بدون أن تعطى التناما بذلك ؟

ج - هذا تعبهد بألا انشغل بذلك إلا عند التفاوض مع الفلسطينين.

ارى اى فسارق بين مسست وطنة يهسودية واخرى . المست وطنة

س - هل تؤيد تعضيد المستوطنين في المناطق ؟ ج - انا أؤيد تعضيد الاستيطان اليهودي في أي مكان . انا لا

اليهودية تحتاج للأمن. وان تعلم ان لها مستقبل. واعتقد انه يجب تعضيد الاستبطان في النقب ويجب تعزيز الاستبطان في الجليل وفي كل مكان في دولة اسرائيل.

س - اننا نتكلم الآن عن الاستبطان في المناطق؟

ج - اننا نتكلم عن أى مكان يتبع دولة اسرائيل وقد قلت اننا نعيش عملية تؤدى الى الحل . وكذلك حل اقليمى . ان جزءا مما يسمى اليوم مناطق سوف يصبح فى دولة اسرائيل ولذلك انا لا اتكلم عن مناطق ودولة اسرائيل ، انا اتكلم عن دولة اسرائيل . وأى مكان يعيش فيه اسرائيليون . الناس هناك يستحقون نفس الشروط فى التعليم والأمن والصحة والمواصلات العامة والضرائب ، تماما مثلما هو الأمر فى النقب والجليل أو أى مكان آخر.

س - والخليل ؟

ج - اى مكان يعيش فيه الاسرائيليون فى اطار الاتفاق الدائم سيصبح دولة اسرائيل ، وإذا قلنا فى الاتفاق النهائى أن الخليل هى جزء من دولة اسرائيل ، فليكن فى الخليل ايضا .

س - هل تؤيد ذلك ؟

ج - انا لا انشغل الآن بالاتفاق النهائى وبما سيكون ، لأن ما سيكون سوف يطرح في المفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين .

س - لماذا لا تطرح ذلك في المفاوضات بينك وبين ناخبيك ؟

ج - لانني لا اعتقد انه من الصواب خوض مفاوضات هنا - لقد سبق لى أن تفاوضت مع الفلسطينيين .

س - ومع ذلك ، لم تتفاوض بعد مع الناخبين؟

ج - هذا صحيح . ولكنئى تفاوضت مع الفلسطينيين بإسم الناخبين . لقد ارسلنا من انتخبه الناخبون . هذه قضايا تفاوض وسيسعدنى لو توصلنا الى موافقة من جانب الاغلبية اليهودية والى الكلمة التى لا تجد استحسانا في بعض الآذان - كلمة الحا .

س - هل تعتقد انهم انفقوا اموالا باهظة جدا على المستوطنات ؟

ج - انا لا اشتغل بتحليلات تاريخية . يمكن القول اننا قد انفقنا اموالا ضخمة في ياميت ولم تعد هناك ، لكن ليس لدي شك انها قد مهدت طرق كثيرة تخدمنا جميعا كإسرائيلين . هناك اموال كثيرة انفقت في مواقع مختلفة لاسباب سياسية .

س - اننى اسألك كرجل سياسى ؟

ج - انا كسياسى كنت سأبنى من البداية فى الكتل القوية ، فى الاماكن الهامة لدولة اسرائيل من منظور عام لكافة مصالحنا ، وأعتقد ان كل ما سنفعله فى أى مكان سوف يكون له صدى فى التسويات النهائية.

س - مثل ماذا مثلا ؟

ج - مرة أخرى أقول ، أعتقد انه ليس من الصواب الدخول في التفاصيل عندما نكون في حالة تفاوض مع الطرف الثاني . س - بنظرة الى الوراء ، هل وجودنا لمدة ثلاثين عاما في المناطق

س - بنظرة الى الوراء ، هل وجودنا لمدة ثلاثين عاما في المناطخ افاد اسرائيل ؟

ج - لقد قمنا باحتلال المناطق لعدم وجود خيار . لقد انتهت حرب التحرير بشكل غير واضع . اعتقد انه اياً كان الأمر ، كان سيتبلور خط آخر على طول حدودنا مع الاردن . ولكن هناك قضايا تاريخية لا اريد ان اجيب أو اعلق عليها . هناك مثلا نظرية تقول ان دولة اسرائيل قد قامت بسبب المأساة النازية

رئيس الوزراء نتنياهو؟

ج - أنا اعتقد أن جزءا من هذا حدث في العامين والنصف الاخيرين. وأن كنت اعتقد أنه قبل ذلك كانت هناك مثل هذه الثغرات في المجتمع الاسرائيلي، ولكنها اصبحت شروخا في العامين والنصف الاخيرين. كذلك ارى أيضا أن الشعور تجاه الآخرين ليس شعوراً بالاحترام ، وإنما بالعداء . واذا لم نتصدى لهذا وبسرعة - لن اندهش اذا بدا الشباب الذين يجلسون على المقاهي بقتل بعضهم البعض.

س - وما صلة هذا برئيس الوزراء ؟

ج - هذا مرتبط بعدم استعداده لاشراك الآخرين والحوار مع الاخرين والانصات للآخرين حتى لوكانوا يعتقدون في معتقدات اخرى . اننا نقف اماء مواقف حاسمة .

كذلك في القضايا الداخلية هناك واقع اقتصادي سيئ . لم يتم معالجته من خلال الحوار وانما كانت الحلول في شكل تشكيل تحالفات من أجل البقاء السياسي ومن اجل تحقيق هذا الآخير كانوا على استعداد لدفع الثمن، حتى لو كان الثمن هو الميزانية

> س - هل تتعهد بعدم تشكيل تحالف مع نتنياهو؟ ج - انا اتعهد بتشكيل ائتلاف موسع قدر الامكان.

س – مع نتنياهو ؟ ج - أنا متعهد بتشكيل ائتلاف واسع بقدر الامكان. من

المفهوم انني سأكون صاحب القرار في هذا الائتلاف ، لانني سأكون رئيس الوزراء ، ومن يريد الانضمام الى هذا الطريق سيجد له مكانا في الائتلاف. كما اعتقد انه من غير الممكن تجاهل جزء كبير من الشعب الاسرائيلي الذي يمثله الليكود، فسيضطر اعضاء الليكود ان يقرروا من الذي يقودهم. وهو ليس قرارى . الليكود قائم وانوى اشراكهم والانصات لهم ايضا ، ولو ساروا معى فسوف اسعد بذلك .

س - أي أن التصويت لصالحك ، لا يضمن الاطاحة بنتنياهو؟ ج - نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء . انه يرأس حركة شرعية والذى سيتم انتخابه بواسطة اعضاء الحركة كي يقودهم، سيضطر للعمل من خلال التناغم الذي ستوافق عليه الحكومة . س - هل تقدم تعهدا عكسيا ، بآلا تخدم في حكومة نتنياهو ؟

ج - لا اعرف كيف اتعهد ، ولكنني أمثل ايضا اناس كثيرين ، واذا تم انتخاب نتنياهو وكان في مقدوري التأثير على المسار، وقستها ساري أن ذلك هو دوري ممشلا لهسؤلاء الناس الذين

س - هذا يعنى انك تقول ان نتنياهو ليس خطيرا للغاية ؟ ج - لا . في ظل الديمقراطية يكون الرآى للاغلبية ، ولوتم اختياره - لن استطيع القول أن الاغلبية على غير حق وأنا سأظل خارج قرار اغلب المواطنين . انا اعتقد أن التأثير في حكومة تسير في طريق خطير هو أمر هام ، بشرط ان يكون من الممكن التأثير. إذا لم استطع التغيير والتأثير فلن اتواجد فيها س - لماذا لم تستقل عندما أمر نتنياهو بفتح نفق البراق ، مما ادى الى سفك دماء كثيرة في المناطق؟

ج-لقد اعربت عن رايى في مختلف المحافل المناسبة . لم يحدث ابدا ان تركت معركة.

س - على أي أساس تطلب من الجماهير الاعتماد على قدرتك

التي تعرض لها الشعب اليهودي. اننى لا اريد أن اعلق عامة على مثل هذه المسائل.

س - هل تستطيع أن تتخيل خطابا لرئيس الوزرا ، شاحاك تتكلم فيه عن دور اسرائيل في مستولية المآساة الفلسطينية

ج - لو القبت محاضرة في الجامعة عن تطور النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني خلال المائة عام الاخيرة ، اعتقد انني سوف اشير الى بعض الامور التي كانت قاسية جدا على الفلسطينيين من منظور تاريخي . ولكنني لا اريد حاليا الانشغال بالتاريخ . اننى مشغول بحل نزاع ممتد لسنوات.

س - هناك من يعتبرون انه يمكن فقط ادارة هذا النزاع وليس

ج - إنا اعتقد انه يمكن التوصل الى تسوية نهائية . فالصراع الدائر شي سبئ . وفي مثل هذه الحالة يدير كل طرف النزاع بنفسه وعامة يجد الطرف الثاني نفسه امام مفاجأة من حين لآخر ، مثلما فوجئنا نحن بالانتفاضة .

س - هل المساس الدائم بحقوق الانسان في المناطق يثير قلقك؟ ج - اعتقد ان المساس بحقوق الانسان موجود في كل مكان. هناك نساء يضربن في تل ابيب وهناك اطفال كان قدرهم قاسيا فى النقب وهناك ممثل هذه المساوئ في كل مكان فيه حاكم ومحكوم . اعتقد أن جيش الدفاع الذي أدار حياة مواطني الضفة الغربية وغزة عن طريق الادارة المدنية ، قد فعل ذلك على مستوى عال جدا حتى لو كانت هناك اخطاء.

فاينما يوجد بشر توجد اخطاء . ولكننا كمجتمع يمكن ان نعطى لانفسنا درجة جيدة بسبب الطريقة التى ادى يها جيش الدفاع ممثلا لاسرائيل تلك المهمة الصعبة جدا.

س - والانسحاب من لبنان ؟

ج - لن تحل المشكلة في لبنان عن طريق الانسحاب من جانب واحد . الحل يكمن في الحوار مع السوريين.

س - وماذا نعطيهم ؟

ج - يجب أن نسمعهم وأن يسمعونا .

س - لقد سمعناهم انهم يريدون كل هضبة الجولان.

ج - أنا أريد ترتيبات أمنية ، من أجل المحافظة على أمن شمال الدولة . اريد ان اعرف ان حقوقنا في المياه محفوظة . اريد إن اعرف أن هناك تطبيعا في الحياة بيننا وبين سوريا. اريد أن اعرف ان الجيش السوري كله غير محتيشد امام اسرائيل بل موزع على ارجاء الدولة كلها ، اريد ان اعرف ان هناك نشاطا داخل سوريا هدفه الشرح للمواطنين السوريين انه يجب العيش في سلام مع اسرائيل. اريد ان أعرف ان الجيش لا يتسلح ولا يبني قوة هجومية ضد اسرائيل . عندما احصل على ردود على كافة هذه التساؤلات سيتضح لى أن كل هذا لن يحدث حتى بدون أن يحصل منا السوريون على أراض.

س - ما هو اسوا شئ في بنيامين نتنياهو؟

ج - انا لا اهتم بشخصي ولا احلل شخصيته . انني احكم على رئيس الوزراء طبقا للنتائج . حسبما نعيش هنا .

عندما اسير في الشارع ارى اناس كثيرين يشعرون بالقلق، والكثيرون من الناس عصبيون ، والكثير من الشباب يسألون انفسهم، هل ابني حياتي في هذا البلد.

س - هل حدث هذا في العامين والنصف الاخيرين ، بسبب

فى أن تكون رئيسا للوزراء ؟ ألم يكن من المناسب ان تدرس المهنة اولا ؟

ج - سؤال وجیه . لو کانت الانتخابات قد اجریت فی عام ۲۰۰۰ ریما کنت سأتعلم السیاسة ، وإن کنت غیر متأکد من أن السیاسة تعلم بالذات کیف تصبح رئیسا للوزرا ، ولا توجد مدرسة تعلم کیف تصبح رئیسا للوزرا ، انا لا انکر أن الخبرة شئ هام . لو کان بوجد حالیا رئیس وزرا ، صاحب خبرة أئق فی طریقه - ما کنت ارشح نفسی .

س - لقد كنت مشاركا فى التدريب الذى تم فى قاعدة شاليم مع ايهود باراك ، وطبقا لما نشر فى الخارج قيل انكم اجريتم هناك تدريبا على اغتيال صدام حسين . هذا يطرح السؤال اذا كان يمكن الاعتماد على حسن تفكيرك كسياسى ؟

ج - لن اجيب على هذا السؤال لأن اى رد سوف يفسر على أنه تأكيد لما نشر في الخارج.

س - اذا كان كذلك ، فيجب الثقة فيك ؟

ج - لا يجب الثقة في بدون اساس. يجب أن اختبر في مواجهة باقى المرشحين. اعتقد اننى استطيع عمل ذلك افضل كثيرا من الآخرين.

س – کیف هذا ؟

ج - لأننى اعرف من اين اتى كل المرشحين الآخرين. واعتقد اننا فى حاجة الى تغيير والتغيير هو ايضا فى الكيف ومن احضرهم معى الى الحياة السياسية. كما اعتقد انه يجب تغيير ذلك التقسيم التاريخى الكبير مابين يسار ويمين. يجب جمع الناس من الجانبين، من اليسار واليمين، وتشكيل حركة كبيرة تستطيع الكلام ليس من خلال مواقف تاريخية، حيث يتحصن كل واحد فى ساحته، وان كل من ليس معه يعتبر ضده. كذلك اعتقد ان الوقت الآن أصبح جاهزا لذلك. وأعرف اناس يريدون ذلك . اناس كثيرين.

س - ماهو السبب الذي يجعل الحريديم (المتزمتين دينيا) يؤيدونك ؟

ج - الرغبة في التعايش معا مع انصات متبادل وتفاهم بأن المشاكل بيننا سنحلها بالحوار وليس بالقهر .

س- هل تعتقد أنه يجب على الدولة ان تستأنف حكم المحكمة الجزئية بالقدس التي اعترفت بتهويد الاصلاحيين ؟

ج - اعتقد انه يجب ابعاد هذا الموضوع عن المحاكم وإعادته الى السياسة . من الضروري الحوار في هذا الشأن .

س - هل تؤيد تجنيد طلاب المدارس الدينية؟

ج - اننى أؤيد الحوار معا حول الموضوع. فلدى اعتقاد ان الحريديم ايضا لديهم مشاكل غير بسيطة. وانه يوجد ما يكن التحاور بشأنه. وأن هذا الحوار مطلوب من اجل التوصل الى افضل الاجابات العملية.

س - اى ، انك لا تتعسهد بأن تفرض التجنيد على طلاب المدارس الدينية ؟

ج - اتعهد بإجراء حوار وإيجاد حل للموضوع. س - هل انت متدين ؟

ج - انا يهودي .

س – متدین ؟

ج - يهودي .

س – سمعتك ، متدين ؟

ج - هل تريد أن نحدد الآن من هو اليهودي؟

س - هل تأكل لحم الخنزير؟

ج - انا يهودي.

س - هل تأكل لحم الخنزير؟

ج - انا يهردي .

س - هل تؤمن بالله ؟

س - انا مؤمن بوجود امور لیست لدی اجابات لها وأنا مؤمن بأننی یهودی ، وأننی اعیش فی دولة یهودیة ولا اضع علامات تمییز بین یهودی وآخر .

س - من غير الممكن الحصول منك على اجابة واضحة حول السؤال ما اذا كنت تري في نفسك يهودي متدين ام علماني ؟ ج - انا يهودي علماني يعيش حياته وشئوني الخاصة .

س - عندما تدخل مطعم هل تحسرص على ان يكون ملتسزم بالقواعد الدينية (كوشير) ؟

ج - عندما استضيف اناس فإننى امثل دولة اسرائيل. هذا شئ . اما السؤال عما يحدث عندما اخرج مع الاصدقاء فهذا نبش في حياتي الخاصة. هذا نبش وتدخل لا اقبله.

س – هل انت غنی ؟

ج - الغنى هو الذي يسعد بما لديه.

س- يتكلمون في القدس عن قطع اراضي ومنازل تمتلكها ؟ ج - انا مستعد لأن أبيع كل هذا مقابل ١٠٪ بما هو مكتوب في الصحف . كل ما امتلكه هو قطعة ارض لها حوالي ٢٠٠ وريث . انا لست خبيرا في ذلك، ولكنني سأسعد بالكشف للجماهير عما امتلك . انني اعتقد انه لو امكن تحقيق هذا الارث فإن نصيبي سيكون في حدود من خمسة الاف الي عشرة الاف دولار . كان ابي رجلا ثريا وكذلك جده كان رجلا غنيا وأقام بعض المنازل. وحتى ملكيتي هنا بتقاسمها معي بضعة عشرات من الافراد .

س - ما الذي عولك ؟

ج - توجد جمعية تجمع التبرعات من الذين يؤمنون بطريقى .

س - هل ستعلنون اسمائهم ؟

ج - لا . لو ارادوا هم ان يعلنوا - فليعلنوا .

س – هل جميعهم اسرائيليون ؟

ج - لا . وعندما ننشئ الحرب سنعمل بالطبع طبقا لقانون الاحزاب وتمويلها .

س - ما الذي تختلف فيه بالفعل عن حركة داش وعن ايجال يادين ؟

- حده المقارنة تفتقر الى أى أساس. لأن المجتمع الاسرائيلى تغيير منذ ذلك الحين، في تلك الايام لم يكن قابلا لأى تغيير. اما اليوم فهو قابل لذلك.

# مقیاس السلام لشهر دیسمبر عام ۱۹۹۸ 🔳 ۱۱۱۱۱۰۰۰

كشف استطلاع الرأى العام الذي أجرى في نهايات شهر ديسمبر للتعرف على موقف الشعب الاسرائيلي تجاه السلام خلال ذلك الشهر أن ما يربو على نصف الجمهور يؤيد التوقيع على اتفاق نهائي يتم بموجبه إقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الأراضي . وعلاوة على هذا، فيعتقد ما يقسرب من ثلثي الجسمه ورانه وبغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن اية حكومة ستوقع في نهاية الأمر على مثل هذا الاتفاق. وكان من بين نتائج الاستطلاع ان فكرة اقامة حزب للوسط تحظى بتأييد واسع النطاق في اوساط الجمهور، ومع هذا فإن نسبة من يتصورون ان مثل هذا الحزب سيمثل على نحو جيد للغاية مصالح اسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين تعد أقل من نسبة من هم اكثر تحمسا للحزبين الكبيرين.

ويحظى قرار تقديم موعد الانتخابات بترحيب ٥٣٪ من الجمهور أي غالبيتهم ، ومع هذا قان أعدادا كبيرة من الاسرائبليين تفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وتقدر نسبتهم بـ ٤١٪ من الجمهور . وعند تحليل مواقف الجمهور على ضوء اتجاهات التصويت التي سارت في اوساط من ادلوا بأصواتهم في انتخابات عام ١٩٩٦، نجد أن ٩٠٪ ممن صوتوا لميرتس ، و ٧٠٪ ممن صوتوا لحزب العمل كانوا من اكثر الاسرائيليين تحمسا لتقديم موعد الانتخابات ، وفي المقابل فقد قدرت هذه النسبة في اوساط من صوتوا لحزبي الليكود والمفدال بـ ٤٦٪ . وسجلت هذه النسبة أدنى معدلاتها في اوساط من صوتوا في الانتخابات الماضية للأحزاب الحريدية، إذ قدرت النسبة في أوساطهم يـ ٢٢٪. ويمكننا في هذا المجال تصور أن تحفظ من يصوتون للأحزاب الحريدية تجاة فكرة تقديم مرعد الانتخابات نابع من تخوفهم من أن يتمكن حزب الوسط من أن يشغل مكانة الأحزاب الحريدية التي اعتادت ان تلعب دورا حاسما في تشكيل الائتلافات الحكومية. ومن الوارد ايضا ان يكون للاعتبارات الايديولوجية دورها الخاص بها ، فيرى قادة هذه الاحزاب أن هزيمة السمين في الانتخابات قد تعرض الدولة الى خطر داهم سواء على صعيد السياسة الخارجية او على الصعيد الأمنى ، فضلا عن أن هزيمته ستضعف قدرتهم على التعضيد من مكانة الدين في الدولة.

وفى المقابل فإن تحمس البسار لفكرة تقديم موعد الانتخابات يعبر عن مدى سخطه من الوضع الراهن ، وإحساسه بالتشاؤم من إمكانية حدوث أي تحسن في ظل الحكومة الحالية . وعلاوة على هذا فيشعر اليسار بالتفاؤل ازاء إمكانية الفوز بالانتخابات ، وتكمن اسباب هذا

التفاؤل في تدهور مكانة نتنياهو ، وفي إحساس اليسار بأن خوض الانتخابات لا ينطوى على اية مخاطرة مقارنة بما هو قبائم . وفي المقابل فيسرى من يصوتون للبيمين ان تقديم موعد الانتخابات يعنى التعرض لخطر فقدان السلطة، ومن ثم يفسضل هؤلاء تشكيل حكومة وحمدة

ويبرز فرق ضخم بين اليمين واليسار في كل ما يتعلق بقضية ما إذا كانت الحكومة القادمة ستتمتع بقدر كبير من الحرية في إطار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. ويرى ٦٣٪ من الجمهور أن أية حكومة منتخبة ستتوصل في نهاية الأمر الى تسوية نهائية مع الفلسطينيين ، بل وأنه سيتم في إطارها الانسحاب من الاراضي ، والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية . وبينما يتبنى ٥٥٪ ممن يصوتون لليمين هذه الرؤية ، فإن ٧٦٪ ممن يصوتون لحزب العمل و ٧٨٪ ممن يصوتون لحرب ميرتس يتبنون هذه الرؤية . ويتضح من هذه الارقام أن اعدادا كبيرة عن يصوتون لليمين يعتقدون أنه عقدور اليمين التوصل الى تسوية دون أن يترتب عليها الانسحاب على نحو شامل من الاراضى ، ودون أن يتم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية . وفي المقابل فيرى من يصوتون لليسار انه عقدور اية حكومة يسارية التوصل الى تسوية نهائية ، وتحمل تبعاتها.

وتوجد فروق شاسعة بين اليمين واليسار في كل ما يتعلق بمدى تأييد كل جناح لفكرة التسوية الداعية الى اقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الأراضي ، فتقدر نسبة مؤيدي هذه الفكرة في أوساط مؤيدي حزب العمل بـ ٩٣٪ في حين أنها تقدر بـ ٩٣٪ في اوساط من يصوتون لحزب ميرتس ، غير أنها تقدر في اوساط من يصوتون لحزب ليكود به ٣٤٪ ، وفي اوساط من يصوتون لحزب المفدال به ١٧٪ . وعند دراسة الموقف إزاء التسوية على ضوء مدى تدين من شملهم الاستطلاع فقد إتضح أن ١٠٪ من الحريديم يؤيدون مثل هذا الاتفاق في حين انه يحظى بتأييد ٢٥٪ من المتدينين ، و٤٥٪ ممن يتمسكون بالتقاليد ، و ٧٠٪ من العلمانيين .

وقد تطرق الاستطلاع ايضا الى مدى تأييد الجمهور لحزب الوسط ، وكان الغرض من بحث هذا الجانب التعرف على قوة الحزب الانتخابية ، واتضح من الاستطلاع أن ذلك الحزب يحظى بتأييد ٤٦٪ من الجمهور في حين أنه يلقى معارضة ٣٠٪ من الشعب ، ولم يكن للبقية المتبقية موقف محدد . وكان من الملاحظ ان معظم مؤيدى تشكيل هذا الحزب ينتمون الى الجناح المؤيد لمسيرة السلام، ومع هذا

فقد كان من الواضح انه بينما أيد ٥٨٪ من مؤيدى إتفاق اوسلو تشكيل حزب الوسط فقد عارض ٢٦٪ من مؤيدى ذات الاتفاق تشكيل الحزب.

وعند بحث مواقف الجمهور تجاه القضايا الخارجية والأمنية وعلى ضوء انتماءاته السياسية فقد اتضع ان ٤١٪ من الجمهوريري أنه ينتمي ألى اليمين، وفي المقابل فيري ٢٩ / من الجمهور انه ينتمي الى اليسار ، غير ان نسبة من راوا انهم ينتمون الى الوسط فقد قدرت يـ ٢٤٪ . ولم يكن لـ ٩ ٪ من الجمهور موقف محدد وتفيد هذه المعطيات ان نسبة من يرون انهم منتمون الى اليمين تفوق بكثير نسبة من يصنفون انفسهم كيساريين، وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان نسبة من يرون انهم ينتمون الى الوسط تعد أدنى بكثير من نسبة من يؤيدون تشكيل حزب للوسط. وعند التطرق الى قضية اية حكومة تستطيع أن تمثل على نحو جيد للغاية مصالح اسرائيل في المفاوضات مع الطرف العربي، فقد اتضح أن ٣٠٪ من الجمهور يرى أن حكومة اللبكود هي الافتضل. وقدرت نسبة من يرون أن حكومة العمل هي الافضل بـ ٢٧٪ ، كما قدرت نسبة من تبنوا هذا الراي بشان اية حكومة يشكلها حزب الوسط بـ ١٦٪ . وكان من اللاقت للنظر أن ١٦٪ من الجمهور يرى أنه ليس بمقدور أية حكومة ان تكون الأفيضل من الأخرى ، وزعم ٥٪ أن كل الحكومات ستقوم بمهامها على اكمل وجه ، ولم یکن لـ ۲٪ رای محدد .

وفيماً يتعلق بمن يرون انهم منتمون للوسط، فقد رأى ثلثهم فقط أن حكومة الوسط هى التي بمقدورها تمثيل مصالع اسرائيل في المفاوضات مع الطرف العسربي، في حين أن 12٪ منهم رأوا أن حكومة الليكود هى الافسضل. وفي المقابل فقد رأى ٢٧٪ منهم أن حكومة العمل هي الافضل

. ولم یکن لـ ۲۹٪ منهم أي رأي محدد.

أما من يرون أنهم منتمون لليمين فيؤيد ٢٥٪ منهم فكرة ان تتضمن التسوية الانسحاب من الاراضى وإقامة دولة فلسطينية، وفي المقابل فتحظى هذه الفكرة بتأييد ٧٠٪ من ينتمون الى الوسط، و٩٨٪ من اليساريين.

ولنا أن نتساط في هذا الموضوع. كيف يمكننا تفسير ارتفاع نسب المؤيدين لتسشكيل حزب الوسط في الوقت الذي تفيد فيه المعطيات أن هذا التأييد لا ينبع من آمال المؤيدين في أن يكون هذا الحزب افضل من حزبي الليكود والعمل في مجالي السياسة الخارجية والأمنية . ولا يمكننا تفسير هذه الظاهرة الا من خلال التسليم بتلك الرؤية التي مفادها أن تأييد حزب الوسط نابع من إحساس الشارع الاسرائيلي بخيبة الأمل من أداء المنظومة السياسية الحالية

ومما يذكر في هذا المجال أن مقياس السلام سجل خلال هذا الشهر ارتفاعا ملحوظا . إذ قدرت نقاط المقياس خلال شهر ديسمبر بـ ، ٦٣ نقطة في حين أنها قدرت خلال الشهر الماضي بـ ٦ ، ،٦ نقطة . وبلغت نقاط مقياس أوسلو خلال شهر ديسمبر ٢ ، ٥٠ نقطة في حين أنها قدرت خلال شهر نوفمبر بـ ٥ ، ٥ نقطة . وبلغت نقاط مقياس سوريا شهر نوفمبر بـ ٥ ، ٥ نقطة . وبلغت نقاط مقياس سوريا ٤٣ ، ٥ نقطة .

(\*) يتولى مركز "تامى شتاينمتس "لبحوث السلام الذى يرأسه البروفيسور إفرايم يعر ، ود . تمر هيرمان والتابع لجامعة تل أبيب مهمة إجراء مشروع مقياس السلام . وقامت مؤسسة "تلسيكر" بإجرائه خلال هذا الشهر ، وقد شمل الاستطلاع خمسمائة شخص .

# كيف سيصوت دروز الجولان في الانتخابات الاسرائيلية على الموراء ا

يرى البعض أن إمكانية تأثر قرى الدروز الواقعة فى شمال الجولان بالمعركة الانتخابية التى ستشهدها إسرائيل عما قريب تعد ضئيلة للغاية ، وفى حقيقة الأمر فلا غرابة فى هذا التصور خاصة أن عدد من يحملون الجنسية الإسرائيلية فى أوساط الدروز لا يتعدى أربعمائة مواطن فى حين أن العدد الاجمالي للمقيمين في شمال الجولان يقدر بثمانية عشر ألف نسمة بعضهم من الدروز وبعضهم الآخر من العلويين . ومما يزيد من قوة الإحساس بصدق هذا التصور أنه لم يشارك سوى واحد وتسعون فردا ممن يملكون حق الانتخاب في تلك الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٦ ، أما البقية الباقية فلم تعنيها الانتخابات في شئ . وفيما يتعلق بمن صوتوا للانتخابات فقد أعرب ٧٠٪ منهم عن

تأييدهم لنتنياهو في حين أن ٢٩٪ منهم أعربوا عن تأييدهم لشيمون بيريز .

وفى حقيقة الأمر فإننا نشهد منذ اثنين وثلاثين عاما حرب استنزاف حقيقية بين الغالبية الدرزية المقيمة فى الجولان وبين دولة إسرائيل ، وبدور هذا الصراع فى مجمله حول هوية هؤلاء السكان ، وأراضيهم . وتعد حالة المقاطعة التى يفرضها رجال الدين الدروز على من يحملون الجنسية الاسرائيلية من الدروز مظهرا من مظاهر حالة الحرب التى نتحدث عنها ، وحتى يمكننا التعرف على حقيقة الوضع في اعتبارنا أن بعض النسوة الدروز ، وخاصة ممن يحملن الجنسية الإسرائيلية ، أعربن خلال العام وخاصة ممن يحملن الجنسية الإسرائيلية ، أعربن خلال العام والماضى عن احتجاجهن على موقف الدولة الذي لا يسمع

لهن بالتخلى عن جنسيتهن ، ومن هنا فقد اجتمع بعضهم في منزل الشيخ "موفق طريف" زعيمهن الروحى ، ونظموا إضرابا عن الطعام احتجاجا على موقف الدولة . وحتى يمكننا تفهم حقيقة الوضع فلابد من معرفة أن المقاطعة المفروضة عليهن تعنى عدم السماح لهن بالمشاركة في أية مناسبات عامة.

ومن المعروف انه حينما احتلت إسرائيل هضبة الجولان خلال حرب يونيو ١٩٦٧ ، فقد تمكنت من فرض سيطرتها على ما يقرب من مليبون وربع دونم ، ومع هذا فقد استرد السوريون بموجب اتفاق فصل القوات الذي تم توقيعه في شهر مايو عام ١٩٧٤ حوالي مائة ألف دونم . وكان من بين تبعات هذا الاتفاق أن ست قرى درزية ظلت تحت سيطرة إسرائيل ، فضلا عن أنها سيطرت أيضا على السهول الشرقية لجبل الشيخ التي ضمت : "مجدل شمس " و "بقعتا" و "مسعدة" و "عين قينية" و "سحيطة و "رجر" . وكانت إسرائيل قد اخلت منذ ثلاثين عاما قرية " سحيطة " التي كان يقدر تعدادها بأربعمائة نسمة الذين تم ترحيل معظمهم الى منطقة مسعدة .

ويشعر دروز الجولان حتى يومنا هذا بقدر كبير من الغبن والظلم لما تعرضت له اراضيهم من سلب ونهب ، ومازالوا يولون حتى يومنا هذا قدرا كبيرا من الأهمية للأراضى التى ولدوا ونشأوا بها . ويحرص الفلاحون الدروز دائما على زراعة أشجار الفواكد وخاصة التفاح ، وكثيرا مايضطرون للسير عبر حقول الألغام للوصول الى اراضيهم ، بل ويقطعون بعض هذه الحقول التي لا توجد بها أية لافتات للتحذير . ومن الملاحظ حاليا أنه تتزايد نسبة حركة الهجرة من القى .

وقد ذكرت وزارة الاسكان الاسرائيلية في أحد التقارير أن الإيفاء بمجمل احتياجات القرى يستلزم توفير ٣٧٤ مليون شيكل . وكان نائب وزير الاسكان مائير بروش قد قسام بزيارة تفقدية الى هذه القرى منذ ما يقرب من ستة شهور ، وأعلنت وزارة الاسكان عقب هذه الزيارة أنه أصدر أوامره بإعداد دراسة أخرى للتعرف على حقيقة احتياجات السكان ، غير أن مسئولى الوزارة يشيرون الى أنه في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات للتعرف على هذه الاحتياجات إلا أنه لم يتم إصدار أية توصية بتوفير الدعم المالى اللازم .

ويرى معظم السكان الدروز في الجولان أن التزام الصمت إزاء القضايا السياسية يعد أفضل بكثير من الإعراب صراحة عن أى موقف سياسى ، ومن هنا فمن الصعوبة بمكان أن نتعرف على حقيقة موقفهم إزاء الانتخابات ، ومع هذا فيذكر معظمهم "أن ما يحدث هناك أى في إسرائيل لا يعنينا في شئ ، فليست هناك أية فروق بين المرشحين . إن السلام هو ما يهمنا " .

وتشهد هضبة الجولان في السابع عشر من شهر أبريل من كل عام العديد من المظاهرات التي تنظم احتفالا بعيد الاستقلال السورى ، كما تتفجر بالجولان المظاهرات في الرابع عشر من شهر فبراير تنديدا بذلك اليوم الذي تم فيه

تطبيق القانون الاسرائيلي في الجولان ، كما يحتفل سكان الجولان بالثامن من شهر ديسمبر احتفالا بذكرى تأسيس حزب البعث السورى . ويرفع المتظاهرون في هذه المظاهرات الأعلام السورية . ويرفعون شعارات يعربون من خلالها عن تأييدهم للرئيس السورى . ولا يفوتنا في هذا المقام ذكر أن صور الرئيس السورى حافظ الأسد ونجله باسل يعلقها السكان على جدران منازلهم .

وعلاوة على هذا . فقد تم الكشف منذ عامين عن مجموعة من الشباب السوري قامت ببعض الأعمال التخريبية ، كما تم منذ اسبوعين إضرام النيران في مركز للشرطة بمنطقة "مسعدة" ورأى المحققون أن الغرض الحقيقي لهذه العملية عثل في تدمير مبنى مجاور تابع للمخابرات الاسرائيلية . ومع هذا فيشعر جهاز الشرطة بالارتياح إزاء حالة الهدوء النسبى التي تعد سمة عيزة للوضع في الجولان خلال الآونة الاخيرة .

واذا تجاوزنا إحساس سكان الجولان بالاضطهاد مما ترتكبه إسرائيل ، فإن إحساس دروز الجولان بالانتماء الى سوريا نابع من تخوفهم مما قد يتعرضون إليه في حالة ما إذا استردت سوريا شمال الجولان في إطار أية تسوية سلمية تنجح سوريا وإسرائيل في التوصل اليها . وعلاوة على هذا فمن الضروري أن يكون المرء وفقا للتقاليد الدرزية مخلصا في السلطة الوطن ، ومن المعروف أن معظم الدروز البالغين كانوا قد ولدوا في سوريا قبل عام ١٩٦٧ .

ويعد ابراهيم ياسر الذي يملك مطعما في منطقة " مسعدة" خير غوذج لما نتحدث عنه في هذا المقام ، إذ ولد ابراهيم في عام ١٩٦٦ في منطقة الجولان ، أي حينما كانت خاضعة للحكم السوري ، ومن هنا فمازال يرفض حتى يومنا هذا الحصول على الجنسية الإسرائيلية . ولا يعترض ابراهيم على التعبير عن رأيه في الانتخابات الإسرائيلية ، ويذكر أنه لو كان مواطنا إسرائيليا لكان قد صوت لصالح ايهود باراك زعيم حزب العمل في الانتخابات . وقد ذكر ابراهيم خلال حديثنا معه " لقد فضل باراك السير على ابراهيم خلال حديثنا معه " لقد فضل باراك السير على درب رايين الذي اختار السلام رغم كل الحروب التي خاضها درب رايين الذي اختار السلام رغم كل الحروب التي خاضها . أما نتنياهو فإنه لا يتسم بالصراحة ، ولا يبتغي السلام".

وعند سؤاله عن رأيه في أمنون شاحاك زعيم حزب الوسط فقد ذكر: " يعد شاحاك وجها جديدا في عالم السياسة الإسرائيلية". ويرى ابراهيم أن شحاك ليس قريبا من اليسار، ويشرح وجهة نظره قائلا: لو كان شحاك يتبنى آراء اليسار لكان قد حرص على تدعيم مكانة حزب العمل ، ولما كان قد أسس بالتالى حزب الوسط الذي قد يضعف من مكانة اليسسار". ولا يساور ابراهيم الشك في أن باراك سيعيد هضبة الجولان الى السوريين في حال نجاحه في تولى منصب رئيس الوزراء.

أما سليم المقيم في منطقة "مجدل شمس" فإنه يحرص دائما على متابعة البرامج السياسية سواء تلك التي يبشها التليفزيون السوري أو الإسرائيلي . وقد رفض خلال حديثه

44

معنا أن يفصح عن لقبه ، غير أنه تحدث عن السياسة في الإسرائيلية بقوله: ليست هناك أية فروق بين الساسة في إسرائيل ، ولن يحدث باراك تحولا جذريا ، إنه يذكرني بنتنياهو ، لقد كان رابين زعيما رفيع المستوي ، وقد حاول بيسريز أن بسيسر على ذات الدرب ، غيسر أنه لم تتح له الفرصة ، وسيعود الجولان ذات يوم الى سوريا ، وحتى متى سيمكنكم ترديد مقولة انكم تمثلون الطرف الأقوى في منطقة الشرق الأوسط ؟ إن الأسد لن يقدم أية تنازلات . أما من يتصور أنه من الممكن تحقيق السلام دون التخلى عن الجولان فهو شخص واهم .

وبالرغم من أن نتائج الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٦ أسفرت عن فوز حزب الليكود بنتائج الانتخابات ، إلا أنه

ليس من الممكن أن نجد أى صدى لهذا النجاح فى أوساط دروز الجولان ، ولا نستثنى من هذا الأمر سوى شوقى سليم الذى يتولى رئاسة مجلس مجدل شمس منذ ستة أعوام ، والذى انضم رسميا إلى حزب الليكود منذ مايقرب من عام . ولا يمثل شوقى سليم القاعدة بقدر ما يمثل الاستثناء، فاصة أنه تربطه علاقات وثبقة مع قادة حركة الاستيطان اليهودي في الجولان الذين نذكر من بينهم "آفى زعيرا" رئيس لجنة المستوطنات اليهودية بالجولان. وقد أعرب سليم عن موقفه الانتخابي بقوله: "إني أؤمن بسياسات حزب الليكود ، وأفضل بقاء الوضع على ما هو عليه ، غير أنه من الأهمية بمكان أن يتم تحقيق السلام مع سوريا ".

# زعیم قوی ، خرقة حمراء

بقلم " أوريت شوحط بقلم " أوريت شوحط بدرك مرشحو أحزاب الوسط - وبخاصة دان مريدور - ذلك الخطر الذي يهدد الديمقراطية الاسرائيلية ، وأن هذه الاحزاب قد قامت من أجل محاولة القضاء على هذا الخطر

. ومثلما يخدع نتنياهو ناخبيه عندما يقول ان اليسار يشكل عليهم خطورة ، فإن الوسط يخدع أيضا ناخبيه عندما يقول أنه ليس يسارا ، بكافة المفاهيم الحالية فإن

عندما يقول أنه نيس يسارا ، بالحد الماه شاحاك وباراك هما اليسار .

لو فاز نتنياهو في الانتخابات ، فسوف يكون هذا دليل على أن التخويف من البسار قد نجح أكثر من الدواء المضاد للتخويف والذي طرحه الوسط.

فمن الضرورى البحث الجاد عن الموضوعات محل الخلاف . في الحقيقة لا يوجد من يريد تقسيم القدس ، وفي الحقيقة كذلك لا يوجد من ينوى التحول الى نظام اقتصادى اشتراكى ، وفي الحقيقة ايضا لا يوجد من ينوى منع قيام دولة فلسطينية (باستثناء بيني بيجين) ، ولن يفصل أحد بين الدين والدولة ، ولن يطبق نظام التجنيد على الحريديم . كل هذه المزاعم ليست إلا شائعات . والزعم بأن الحماس الشديد نابع من عمق الخلاف ، هو زعم كاذب ،

ينبع ارتفاع درجة الحرارة من أن الانتخابات تحمل طابعا فاشيا ، حيث البرلمانية الديمقراطية، أو ما تبقى منها ، تصارع مدعى السياسة العراة .

يحاول نتنياهو أن يصنع ارتباطا بين التصويت للبكود وبين التصويت الوطنى. فمن يصوت لصالح اليسار هو كمن يصوت لصالح عرفات. أما يصوت لصالح عرفات. أما المحكمة العليا والاعلام والشرطة ، مثلما قال أفيجدور ليفرمان ، فإنهم يعرقلون الزعيم عن أن يحكم ، وبخاصة يعرقلون الاتصال المباشر بينه وبين رعاياه .

ليس اليسمين هو الخطر الذي يهدد النظام الديمقراطي في

سيتحقق انتصار بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة بنفس الطريقة التي وصل بها الى السلطة حكام فاشيتون ومدعو سياسة اخرون في هذا القرن ، عن طريق اختراع خطر إسمه "اليسار"، مع العلم الأكيد بعدم وجود هذا الخطر . إن استخدام الخطر الوهمي كوسيلة لتجنيد الجماهير هو اختراع معروف ، لا تستخدمه الأنظمة الديمقراطية الطبيعية . في المعركة الانتخابية بانجلترا لم يطلق المحافظون تحذيرا من عودة الارهاب لو عاد حزب العمال الى الحكم . من الصعب أن نجد نظاما ديمقراطيا رئيس وزرائه يحاول إغراء الناخبين عن طريق شعار (الشعب القوى في حاجة الى زعيم قوى) والذي أطلقه نتنياهو هذا الاسبوع . في أماكن أخرى من شأن هذا القول أن يؤدي الى هروب الناخبين . ولكن نتنياهو غير حائر حتى وهو يتكلم عن نفسه كمن سينقذ الآمة من اليسار . فقد قال (سيعيدناً اليسار الى ايام الضعف الفظيع والتسليم بوجود الارهاب .. لقد عشنا أياما كان من المستحيل فيها الذهاب الى السوبر ماركت ، أيام ساد فيه الخوف في البلاد .. أيام كان إلناس فيها يستوقفونني في الشارع ويقولون .. بيبي أنقذنا .. ". العنف موجود في كل مكان ، وبجب فقط أن نرفع امامه خرقة حمراء ، أو زعيم أحمر ، أن نتفهمه ، وأن تعطيه حججاً وحوافز . وبعد ذلك تندهش ، ولكن لا نفزع ، عندما يقوم البهود بقتل العرب في الشارع ويقذفون طائر مذبوح على احد المرشحين في سوق هتكفاه ، ويصيحون (الموت) في ملاعب كرة القدم، ونقول (نحن لسنا كذلك . او نقول العكس: (هذا ليس عنفا أبدا، إنه فقط اهتمام زائد) من يعلم ما اذا كان تساحي هانجيفي وأفيجدور ليفرمان اقل خطورة وهما يرتديان الملابس الرسمية عما إذا كانا في المعارضة ويخصصا كل وقتهما لإثارة الشارع.

اسرائيل . يوجد في السمين بيني بيجين ، وهو ديمقراطي المشروط.

وبرلماني مخلص ، الذي رحل عن الليكود واخذ البرنامج معه . وما تبقى في الليكود بعدما سار بيجين مع تيار أرض إسرائيل الكبرى هو فقط الكراهية لليسار. والحزب الذي ينصب كل برنامجه على الكراهية هو حزب ذو طابع فاشستى . في ظل قبادة اخرى كان في مقدور اللبكود أن يصبح حزبا محافظا أو ليبراليا ، ولكن تحت قيادة نتنياهو

وشارون وهانجيفي ، فإن هذا الحزب ليس اكثر من فريق كرة قدم. أن الطريقة التي يتكلم بها ناخبر الليكود عن الذين تخلوا عن نتنياهو او خذلوه تدل على ان التصويت لليكود غير متروك للاختبار الجاد ، إنما هو مطلب للانحياز غير

فمنذ عدة سنوات يدور الصراع الجماهيري في إسرائيل بين الديمقراطية وبين مدعى السياسة ، حيث لا يعتبر الفلسطينيون موضوعا للخلاف، وإنما مجرد عود ثقاب. عندما يشتعل هذا الثقاب ، فإن تساحى هانجيفي سببحث عن ثقاب آخر ، كما سيقوم أفيجدور ليفرمان بإشعال ثقاب العمال الأجانب. كم من اللطيف أن نعلم، أننا لم نخترع شيئا لم تسبق تجربته بنجاح في ألمانيا وإيطاليا في العشرينات.

## كلهم خطر

1999 / 1 / 18 بقلم: حاييم هنجبي

معاريف

ليس فقط نتنياهو خطر على إسرائيل . من ينصت لكل ما يقال الآن، في بداية السباق على منصب رئاسة الوزراء، يمكن ان يتولد لديه انطباع بأن جميع المرشحين لهذا المنصب الرفيع هم" خطر على اسرائيل" ، وليس نتنياهو فقط .

من خلال ما نشر في أجهزة الاعلام ، عرفت انه الى جانب فتح نفق البراق - تلك المغامرة التي نتذكرها ، والتي دفع حوالي مائة اسرائيلي وفلسطيني حياتهم ثمنا لها - اقترح نتنياهو الذي أشرف على هذه العملية الاستفزازية المقدسة أن يتم خطف توفيق الطراوي ، أحد رؤساء جهاز الأمن الفلسطيني .

وفى فرصة اخرى اقترح ، مثلا شن غارات عسكرية داخل المناطق الفلسطينية . فاغلب مقترحاته ليست إلا مغامرات على فترات متباعدة او متقاربة.

إذن فنتنياهو هو رجل مخلوق من اجل المتاعب. ففي بداية طريقه تعرض لحالة فقدان السيطرة على النفس، عندما هرع الى استدبو التليفزيون كي يكشف عن قضية عاطفية سرية واتهم ظلما خصومه في اللبكود - اتباع معسكر ليفي - بأنهم هم الذين تأمروا لاستغلال القصة من أجل القضاء عليه سياسيا . ثم اتضح فيما بعد أنه قد سقط في حالة هستيرية الى أن أفاق واتضح أن كل ما قاله عن شرائط سرية مسجله له ، ليس له أي اساس من الواقع .

بمرور الوقت عرفنا أن فترة حكمه تأثرت في فترات كثيرة بفقدان الصواب.

في حديث صحفي قال اسحاق رجف ، أحد ركائز قوة الليكود واحد كبار المساندين لرئيس الوزراء أن (بيبي خبير في السقطات. إنه لا يعرف ما الذي لديه. حتى لو حذروه، فإن الأمر لا يجدي معه . حتى لو كان الامر في مجال لا يخصه فإنه يصر على المضى فيه حتى يتأكد من أنه قد فشل فيه . أنه شخص غريب جدا).

انه ليس شئ غربب . أنه شئ خطير . فما أن أحس نتنياهو باهتزاز مقعده – في الحكومة وفي الاثتلاف وفي الكنيست – حتى سارع بتمزيق مذكرة واي والتنكر مرة واحدة للتعهدات

التي اتخذها على عاتقه امام العالم كله . لا يستطيع احد أن يقدر الأن ، مقدار الدماء التي ستراق تتيجه هذا العمل المتهور، ولكن من المؤكد أن الثمن سيكون أكبر مما يمكن تحمله.

وكذلك ابهود باراك - الذي أجبر نفسي على ان اتخيله كأفضل المرشحين المتنافسين الآن على رئاسة الوزراء - إنكشف ، باللحسرة كمغامر خطير . لقد اكتشف أمير أورن - الصحفى الخبير في الشئون العسكرية ، والباحث المجتهد الذي لا مثيل له - انه في شهر مارس ١٩٨٢ ، قام باراك ، ووقتها كان رئيس فرع التخطيط بهئية الأركان العامة، بوضع خطة لقلب الاوضاع في المنطقة .

في مذكرة وضعها ذلك الشاب على مكتب وزير الدفاع ايريل شارون - وكانت حرب لبنان التي هدفت الى القضاء على القوة الفلسطينية وبعشرة الفلسطينيين في كل مكان ، على وشك البدء بعد عدة اسابيع - اقترح عدم الاكتفاء بتدمير البنية الاساسية، والتحالف مع المسيحيين ولاحتى تغيير نظام الحكم القائم في لبنان ، بل وشن حرب شعوا ، ضد السوريين وتأكيد التفوق الاسرائيلي عن طريق استخدام القوة حتى يرى الجميع ويشهدوا في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان .

في تلك السنوات كان باراك شارونيا أكثر من شارون ذاته. وقد رأى في الحرب الشاملة ضد السوريين ، والتي اقترحها في مذكرته ، بمثابة (عملية خاطفة على غرار حرب الايام الستة) ، والتي من اجلها يمكن إخفاء النوايا والتمويه على الخطط والالتفاف حول الجهاز السياسي . بل إنه إهتم بالامر تحسبا ألا تقدم منظمة التحرير الحجة المناسبة لاسرائيل حتى تشن الحرب . ولذلك اقترح المبادرة بالاستفزاز ، أو كما قال في مذكرته (استخدام طرق ملتوية للتأثير على خلق سلسلة احداث تؤدى الى الحصول على حجة للعمل ضد المخربين ) .

لذلك يجب على باراك أن يشبت أنه قد استبدل المغامرة العسكرية بسياسة السلام . ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك بدلا منه .

# إسرائيل المحتلة

معاریف ۱۹۹۹ / ۱ / ۱۹۹۹ نقلم: أورى أفنيرى

> \* بلعب موسكوفيتش ومن هم على شاكلته دورا هاما في انتخاب رئيس الوزراء وتحديد الطريق الذي يسير عليه.

### \*\*\*

لقد جاء إلينا ملك البينجو من الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاطفة من أجل أن يحدد لنا من الذي سوف يتزعم الدولة في السنوات الأربع القادمة . وإرفين موسكوفييتش على استعداد للمساهمة عليون دولار لبني بيجين بشرط أن ينجح في توحيد اليمين المتطرف وتحويله الي عنصر حاسم . وقرر أيضا البدء في بناء معقل المستفزين في رأس العامود ، الأمر الذي سوف يتسبب في سفك الدماء قبل الانتخابات . وموسكوفييتش هذا ليس فريدا من نوعه . . حيث أن هناك عشرات من المليونيرات بديرون لنا حياتنا من بعيد . وأنا لا أصدق أنه توجد دولة واحدة في العالم توجد فيها مثل هذه ألطاهرة ، حيث يوجد أشخاص من الخارج - ليسوا شركاء في المصير ولا يدفعون الضريبة في هذه الدولة وأبناؤهم وبناتهم لا يخدمون في جيش الدفاع الاسرائيلي ولا يتحملون نتائج أفعال يخدمون في جيش الدفاع الاسرائيلي ولا يتحملون نتائج أفعال حكومتنا - هم الذين يحسمون الانتخابات .

إن كل من يرغب في تولى منصب رئيس وزراء اسرائيل يوجه أجراسه نحو الولايات المتحدة الامريكية من أجل "جمع الأموال".

وكان بنيامين نتنياهو قد كرس نفسه عدة سنوات في جولة منتظمة بين المليونيرات اليهود هناك بداية من مستر رون لودر وحتى إرفين موسكوفيتش ، وأولئك هم الذين مولوا غزوه لدولة اسرائيل .. ففي البداية كان احتلال الليكود وبعد ذلك احتلال الدولة كلها . كذلك فإن ايهود باراك قد كرس وقته هو الآخر في التجول بين المليونيرات وذلك استعدادا للصراع على رئاسة الحكومة . ونفس الشئ فعله أيضا في الفترة الأخيرة روني ميلو الحكومة إلا .. أي أنه لا يجب على أي شخص أن يحلم برئاسة الحكومة إلا اذا كانت وراءه مجموعة من المليونيرات اليهود الذين لا يرغبون في العيش في اسرائيل .

ونحن ومازلنا نعيش في واقع استعماري وإسرائيل منطقة محتلة .. ولكن على عكس المناطق المحتلة الأخرى فإننا لا

نتسمرد ضد من يحتلوننا ، حيث أن الذين يحتلوننا يهبود وإسرائيل هي دولة الشعب اليهودي .. الشعب اليهودي الذي في بروكلين وفلوريدا.

ولكن ليس المال وحده هو صاحب الكلمة. فعشية يوم الانتخابات تحضر الى اسرائيل طائرات مكدسة بالحريدين.. منهم من هم على قيد الحياة ومنهم من قد ماتوا (هذا مايقولونه) ويلقون ببطاقاتهم الانتخابية فى الصناديق ثم يعودون وكأنهم لغز. وأود أن أذكر أن الانتخابات الأخيرة قد حسمت بواسطة ٤٥٧. ٢٩ صوت وهناك مجال للاعتقاد بأن عددا أكبر من الحريديين قد أرسلوا الى اسرائيل لزيارة اقتراع استغرقت عدة ساعات فحسب.

هذا ، وقد لعب موسكوفيتش ومن هم على شاكلته دورا حاسما في تحويل الجماهير الحريدية المسيحانية الى قوة مؤثرة في الدولة. ويملك هذا المعسكر كثيرا من الأموال ، حيث يمكنه إقامة محطات إذاعة ومستوطنات وصحف وتنظيم حملات دعائية بدون قيود ، كما إنهم لا يعدمون الوسيلة وكل ذلك في مواجهة القوة البائسة لمعسكر السلام الذي يعيش بصعوبة ولا يجد المال . ولا يوجد أي حزب يشور على هذا الوضع الذي يعتبر عارا نظرا لأن كل الأحزاب تأمل في الحصول على جزء من الكعكة . وعندما سن قانون تمويل الأحزاب في بداية عام ١٩٧٣ تم الابقاء على ثقب كبير عن قصد ، وهو السماح بالحصول على تبرعات من الخارج بدون أية قيود .

وفى المسرحية الشهيرة فريدروش دنمات التى تحمل إسم "زيارة السيدة العجوز" جاءت الليدى الغنية من الخارج واستغلت أموالها من أجل تحويل جميع السكان فى قرية معينة الى قتلة . ويحاول من هم على شاكلة موسكوفيتش تحويل جميع سكان إسرائيل الى منتحرين .

وهناك طريقة واحدة فقط لتخليص إسرائيل من الاحتلال ، وهي سن قوانين أساسية تحظر الحصول على تبرعات من الخارج تحت أي مسمى من المسميات سواء كان ذلك لدواعي تمويل الانتخابات .. أو لتمويل أي نشاط آخر .

## بسبب الفارق الصغير

هآرتس ۱۹۹۹ / ۱ / ۱۹۹۹ بقلم : دانی روبنشتاین

هل يرغب ياسر عرفات بالفعل في انتصار ايهود باراك وحزب العمل ؟ هذا شئ واضح للغاية . ولكن الاحصائيات والبيانات ليست قاطعة ، حيث أن حكومة نتنياهو لم تكن سيئة بالنسبة للسلطة الفلسطينية ، مثلما يبدو ذلك من أول وهلة . وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لم يحصلوا على الأراضى التي يرغبون فيسها ولم يتم الافراج عن

السجناء إلا أن العامين ونصف الأخيرة قد شهد تحول السلطة الفلسطينية الى عنصر سياسى له اتصالات قوية مع الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا لم يعرف الفلسطينيون مثيلا لها في الماضى ، وذلك على حساب وضع إسرائيل . وقد نجح ياسر عرفات في ترجمة التأييد الدولى الى مساعدات اقتصادية وديبلوماسية تدعم مكانته

47

27

وتمنحه مزايا كثيرة قبل بدء المفاوضات حول التسوية الدائمة . وهو يجب عليه أن يعترف بالفضل في ذلك للسياسة التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو.

وطبقا للاستطلاعات التي جرت في المناطق يتنضح ان حسوالي ٧٥٪ من الفلسطينيين يرون انه ليس هناك فسرق كبير بين مواقف بنيامين نتنياهو وإيهود باراك ، حيث ان مواقفهما تبدو متشابهة في القضايا الهامة مثل القدس ورفض حق العودة والترتيبات الأمنية وغير ذلك. وحتى فيما يتصل بمسألة المستوطنات فإن مواقف حزب العمل والليكود غير متعارضة من حيث الهدف ، حيث ان حزب العسمل لم يشسر في أي مناسسة من المناسسات الى إزالة المستوطنات . ولكن فيما يتصل بإقامة الدولة الفلسطينية فإنه من الممكن أن تشير الى فارق بينهما ، حيث أن شيمون بيريز يقول انه يجب المساعدة في إقامة الدولة الفلسطينية ، وأما إيريل شارون فيقول انها سوف تقوم حتى بدون أن تساعد إسرائيل في ذلك . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل بسبب هذا القارق الصغير يجب على الفلسطينيين مسساعدة باراك على الفوز في الانتخابات؟

ولكن ما هو الفارق بينهما من وجهة النظر الفلسطينية ؟ يقول اعتضاء في طاقم المفاوضات الفلسطيني أن هناك فارقا كبيرا في الأسلوب ، حيث ان نتنياهو مفاوض متشدد وغير موثوق فيه . واما بيريز ، في مقابل ذلك ، فإنه معتدل ومهذب . ولكن الأسلوب يعتبر ايضا تعبيرا عن وجهات نظر متضاربة . ونحن نرى على سبيل المثال ان نتنياهو ومؤيديه يعملون وكأن الفلسطينيين أعداء أبديين وانهم لن يتوقفوا عن كراهية اليهود ومحاولة تصفية إسرائيل .

وفي مقابل ذلك، فإن مواقف حزب العمل تعبر عن الايمان في إمكانية التعايش . وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم لماذا تسعى حكومة نتنياهو بدون توقف لإثبات انه ليس هناك اي إمكانية للمصالحة .

وعلى ضوء هذا الفارق فإن هناك املاً لدى كشير من اعضاء الزعامة الفلسطينيين في ان يفوز العمل وباراك في الانتخابات . ومن بين دلائل هذا الامل على انتصار حزب العسمل التسعسديل الشسامل الذي طراعلي وجسهسة النظر الفلسطينية في رسم صورة إسحاق رابين .. ففي عام ١٩٩٢ نجح رابين في جذب مقترعي اليمين إليه وذلك بسبب مقولته الشهيرة منذ فترة الانتفاضة "الانقضاض عليهم وتكسير عظامهم " .. ولكن وسائل الاعلام الفلسطينية تحاول نسيان هذه الحقائق وتسال بدون توقف ماذا سيفعل الفلسطينيون فيما يتصل بالاعلان عن الدولة الفلسطينيسة في الرابع من مايو ولكن هل هذا الاعلان سيخدم نتنياهو في الانتخابات ؟

وهناك كثيرون من المقربين من عرفات يرون انه يجب عليه تاجيل الاعلان والاستجابة للتوجهات الكثيرة من جميع أنحاء العالم . ولكن هناك ايضا من يعتقد ان نتنياهو يستطيع في هذه الحالة أن يتباهى بأنه اخطع عرفات (مقال بقلم غسان الخطيب في "فلسطين ربيورت") .

وفي مقابل التخبط في صفوف الزعامة الفلسطينية فإن المعارضة الفلسطينية ، من الجبهة الشعبية وحتى حماس تجد أن الموقف واحد وقباطع : إنهم يرغبون في انتبصار بنيامين نتنياهو ، حيث ان المتطرفين الفلسطينيين يرون أن حكومة العمل تشكل خطرا على الفلسطينيين نظرا الأنها تحاول أن تبيع لهم نفس الحل الذي يعرضه اللبكود ولكن بوسائل ملتوية او مهذبة، او من خلال ذر الرماد في

هاتسوفيه

بقلم: موشيه إيشون

1999/1/11

# يخفون الجوهر عن أعين الناخب

السؤال ، ولكن إذا ربطنا بين موقف ملك المغرب الحسن الثاني الذي يؤيد إعادة تقسيم القدس وبين الأصوات التي وصلت إلينا من عمان فسوف نجد ان صديق الأمس في عمان يقف الى جانب منظمة التحرير الفلسطينية ، وأما نحن فإننا تلزم الصمت .

والشئ المدهش هو أن هذا الموضوع لا يحتل المكانة الجدير بها في المعركة الانتخابية للكنيست ولرئاسة الحكومة . ويمكن القول أنهم يتجاهلون هذا الموضوع وكأنه لا يعنيهم . وبدلا من أن نعرض أمام الناخب القضايا الحقيقية المطروحة على جدول أعمالنا ، فإن هناك من يفضل ، لسبب ما ، توجيه الانتباه ولفت النظر الى القضايا التي تعتبر مهمة في حد ذاتها ، ولكن في ظل الظروف القائمة فإنها لا إننا نستمع الى الأصوات من كل صوب ، تقول أنه إذا لم تنسحب إسرائيل من القدس الشرقية ومن هضبة الجولان فلن يتحقق السلام في المنطقة . وفي الفترة الأخيرة انضمت اليهم أصوات من البلاط الملكي الأردني، وهذه الاصوات تؤيد أيضا أولئك الذين يسعون الى الاضرار بدولة اليهود . وحتى الآن فيضل الأردنيون عدم التدخل في الجدل حول الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل. ولا نذيع سرا إذا قلنا أن الملك حسين فضل أن يرى إسرائيل والقدس القديمة في يدها على أن يرى المدينة في يد ياسر عرفات. وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: ما هو الشئ الذي تغير بصورة مفاجئة ؟ هل البيان الذي صدر من قصر الأمبر حسن يعبر أيضا عن موقف الملك ؟ من الصعب أن نجيب بصورة قاطعة على هذا

تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية من الناحية السياسية والأمنية.

ومن المحتمل أن الساسة يتصرفون على هذا النحو عن قصد ، حيث أنه لبس في صالحهم أن يكشفوا الأوراق بأعين سياسية وأمنية.

وكشف الاوراق بهذه الطريقة سوف يضر باحتمالات فوزهم في الانتخابات. وهم يفضلون إذن الاختفاء وراء الشعارات التي تتعلق بقضايا الرفاهية من أجل الفوز بقلب الناخب بواسطة الوعود بتحسين وضع الجماهير من الناحية الاقتصادية وما شابه ذلك.

ونحن نرى ذلك من خلال تصرفات زعماء اليسار بجناحيه – جناح ايهود باراك، وجناح أمنون ليفكين شاحاك – كذلك فإن زعماء الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يفضلون أن تتصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية مقدمة الدعاية الانتخابية وأن تكون قبل كشف الأوراق في القضايا التي تتعلق بالخارجية والدفاع.

وهذه هى صورة الوضع فى المعركة الانتخابية التى ظهرت أمام أعين الجماهير ، باستثناء بعض القوائم التابعة لليمين المتطرف والتى تضع القضايا الأمنية فى مقدمة جدول الأولويات بما فى ذلك الحق القومى للشعب الاسرائيلى فى أرض اسرائيل . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، يعرض اليسار موقفه الذى يمثل أقصى اليسار . وهو متطرف فى آرائه ويدعو الى الانسحاب الاسرائيلى الكامل من جميع "المناطق المحتلة" بما فى ذلك القدس التى بين الأسوار . وأما الباقون ، والذين يشكلون أغلبية فإنهم يفضلون إخفاء هويتهم السياسية والأمنية .

وهذه الظاهرة غير مرغوبة ، بل إنها تنطوى على أخطار تهدد سلامة الدولة وأمنها .

وإذا لم تخنر الجماهير ممثليها للكنيست ورئيس وزرائها طبقا لهويتهم السياسية والأمنية ولكن وفقا للبرامج الحزبية التى تركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ، فإنه في يوم من الأيام سوف نجد إسرائيل تنسحب الى حدود ما قبل حرب الأيام الستة وتقسم القدس التى كانت موحدة .

هذا وسوف تتكرر الصور كما حدث قبل أكثر من خمس سنوات، عندما وقعت حكومة اليسار على اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب المحادثات السرية التي جرت في أوسلو. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يواجه دولة اسرائيل في هذه الايام في أعقاب إتفاقيات واي.

والسوال الذي يطرح تفسه الآن هو: هل جماهير الناخبين تدرك ذلك ؟ يبدو أن الرد سلبي . حيث أن قليلين فقط هم الذين يشعرون بعملية الغش التي تدبر في الدهاليز الحزبية . ولكنهم جميعا سوف يخدعون بواسطة الشعارات التي تتعلق بالرفاهية بدلا من تركيز الاهتمام المطلوب على قضايا الخارجية والأمن المطروحة على جدول أعمالنا .

ومن المعروف فإن وحدة القدس من ناحية وحدود الأمن والسلام لدولة إسرائيل من ناحية أخرى ، على رأس جدول الأولوبات . ومن ثم يجب أن نكرس لها الاهتمام المطلوب

قبل فوات الأوان . ولا يجب أن نصرف الانتباء عن القضايا الأساسية حتى لو كانت الشعارات الاجتماعية والاقتصادية تستولى على قلب الناخب . ويجب أن نفرق بين الجبيد والردئ وأن نحدد موقفنا استعدادا ليوم الانتخابات .

وقد حان الوقت لنفهم أنه من الممكن التغلب على الزلات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس سهلا إلا أنه أقل سهولة بدرجة كبيرة من الفشل في هذين في الساحة السياسية والأمنية ، حيث أن الفشل في هذين المجالين من الصعب إصلاحه . وإذا رأينا الأمور التي أمام أعيننا وفي الوقت الذي يحيط بنا الأعداء ولا يخفون "شروط السلام" التي يضعونها أمام اسرائيل ، فإنه لا يجب إبعاد الأنظار عن القضايا المذكورة سلفا في المعركة الانتخابية .

إن قضايا الخارجية والدفاع يجب أن تحتل المكانة الرئيسية ، ليس فقط في الدعاية الانتخابية ، ولكن أيضا في البرامج الانتخابية للأحزاب والمنظمات والأشخاص الذين يتنافسون على أصوات الانتخابات .

والنتيجة المستخلصة هي أن نضع في مركز الدعاية الانتخابية قضايا الخارجية والدفاع . ويجب على المرشحين أن يعرضوا هويتهم حتى يعرف الناخب ماهي وجهتهم وبناء على ذلك يقرر لمن يمنح صوته .

ومن المحتمل أن يكون تجاهل الجوهر مريحا للمرشحين ولكن هذا التبجاهل سوف ينطوى على أخطار ويضر بالمصالح السياسية والأمنية للشعب الاسرائيلي . ومن الضروري إذن أن نرفع صوتنا قبل فوات الأوان ضد "عملية غسيل " تلك العملية المقصودة بواسطة الساسة من المعسكرين من اليمني ومن البسار على حد السواء.

والسوآل الآن هو: همل حان الوقت الذي نفهم فيه أن المشاكل الحقيقية المطروحة على جدول الأعمال تختلف عن المشاكل التي تتصدر جدول أولويات الشعوب والدول التي لم تعرف ماهي الحرب منذ أكثر من ٥٠ عاما .

والشئ المدهش حقا، هو أن رئيسى الأركان السابقين ايهود باراك وأمنون ليفكين شاحاك يتجاهلان هما أيضا المشاكل الأمنية،

بدلاً من ذلك فإنهما يعرضان على جماهير الناخبين برامجهما الانتخابية على المستوى الاقتصادى والقضايا التى تتعلق بقضايا الرفاهية بالنسبة للمواطن . وكنا نتوقع منهما على الأقل أن يعرضا على الناخبين بطاقة هويتهما الأمنية من أجل أن نعرف ماهى وجهتهما بالضبط . ويتضح أنهما يفضلان إخفاء هويتهما، وخاصة الخريطة المستقبلية لدولة إسرائيل .

وإذا لم ترفع جماً هير الناخبين صوتها وتدعو المتنافسين بصوت عال الى الكشف عن هويتهم الشخصية ، فنحن نتوقع أن تتكرر "قضية أوسلو" مرة أخرى، وسوف تعيد الحكومة التي ستشكل إسرائيل الى سرير "سدوم" مرة أخرى ، أى الى الحدود الأمنية التي كانت قبل حرب الأيام الستة.



## المسار الفلسطين

## ثمن تعليق اتفاق واي

لقد انصبت خطة الاخلاء في المرحلة الاولى لسبب ما على الجانب التنظيمي ، مثل اين يمكن العشور على مناطق تدريبات ، وقليلا على الجانب الاستراتيجي . والانطباع الذي

بقلم: زئيف شيف

تولد هو ، انهم يخططون من اجل اجلاء المزيد من القوات الي داخل الخط الأخضر. وقد تغير كل هذا بتعليمات من رئيس هيئة الأركان . بغض

النظر عن قرار الحكومة حول تعليق الانسحاب امر الفريق شاول موفاز بتغيير خطة الاخلاء . وطبقا للتعليمات، لن يتم حاليا اخلاء قواعد تدريب ومستجدين . ستظل معسكرات الجيش في اماكنها ، حتى لو كانت في المناطق (ب) . وسوف يتخذ قرار بشان كيفية التصرف فيها عندما يتضع كيف سيتصرف الفلسطينيون بعد الانسحاب، سيتم تأجيل

الانسحاب حتى التسوية النهائية سيتم تنفيذ التغييرات القريبة بالنسبة لاعادة الانتشار داخل مناطق يهودا والسامرة ، بدون عبور الخط الاخضر ، ربما باستثناء نقل مناطق تدريب احد الالوية من صحراء يهودا الي داخل دولة اسرائيل.

سيتم تركيز الاخلاء في هذه المرحلة على نقل قوات جيش الدفاع الى داخل المستوطنات او بالقرب منها لتوفير الأمان لمستوطني هذه المستوطنات. من بين المستوطنين الذين يعارضون بشكل مبدئي التحصن تحسبا لما سياتي . انهم يقولون لو هناك سلام فلا داع لكل هذا، واذا لم يكن سلام وهناك مخاطر - فلا داع للانسحاب.

لقد صدرت تعليمات لجيش الدفاع لاجراء مفاوضات مع كافة المستوطنات التي ينوي الجيش دخولها اثناء الانسحاب. ولو ظل الرفض قائما ، عرض ذلك على زعماء المستوطنة ، الذين لا ينظرون الاللجانب السياسي للمشكلة.

اذا كانت هذه هي روح التوجيهات التي اصدرها رئيس الاركان، وفي نفس الوقت تم تعليق اتفاق واي ، فمن الافضل ان يظل ممثلو اسرائيل في الوطن ولا يسافرون الى واشنطن للتفاوض حول غويل العمليات التي لا تريد اسرائيل تنفيذها.

باسلوب ذكى نوعا علقت حكومة اسرائبل اتفاق واى . لم يذكر في بيانها ان اسرائيل اوقفت المفاوضات مع الفلسطينيين ، ولكن الحكومة اضافت شروطا للاتفاق وأعلنت بالفعل انها لن تنفذ الانسحاب القادم. وجاء انه عندما تنفذ السلطة الفلسطينية تعهداتها فسوف تنفذ اسرائيل تعهداتها . وما إن بدات المعركة الانتخابية لم تعد هناك فرصة في أن تغيير حكومة نتنياهو قرارها هذا فجاة.

لم تفاجأ واشنطن بهذا الاجراء الاسرائيلي . فقد تكهن الامريكيون في نهاية شهر اكتوبر الماضي، بأن نتنياهو سوف يعرقل الامور بقدر الامكان حتى ينفذ تعهده . وبالفعل ، من الواضح أن عرقلة الاتفاق ستكون طويلة. أن الكرة موجوة فعلا حاليا في الجانب الامريكي وليس فقط في الجانب الاسرائيلي، او الفلسطيني ، مثلما تقول اسرائيل، يستطيع الامريكيون أن يقولوا الآن: لقد طلبتم منا ٢, ١ مليار دولار كمساعدة لتنفيذ اتفاق واى . بعدما علقتم من جانبكم الاتفاق، لم يعد هناك اساس لطلبكم لهذه المساعدات، في حين علق الكونجرس مساعدات للفلسطينيين لانهم لم يفوا بتعهداتهم: فلماذا لن يقولوا الآن انه يجب التعامل مع اسرائيل طبقا لنفس المعيار؟ إلا انهم يعتقدون في اسرائيل، انه يوجد هنا حسابان منفصلان : حساب الاموال التي ستصل في جميع الاحبان وحساب تنفيذ اتفاق واي . الاكثر من هذا ، من الواضح أن جزءا من هذا المال الامريكي سوف يستخدم بشكل غير مباشر لتعميق تمسك اسرائيل بالمناطق.

في تلك الاثناء حدث شئ في موضوع انتشار جيش الدفاع في يهودا والسامرة . اثناء المفاوضات حول اتفاقيات واى قيل للأمريكيين ، أن أسرائيل تنوى أن تبدأ في أقرب وقت في نقل معسكرات جيش الدفاع من الضفة بل حدث كلام حول معسكرات معينة، مثل قيادة مجموعة العمليات، وقواعد المستجدين وقيادة لواء الاحتياط. وكان تقدير اسرائيل ، مثلما ابلغته للأمريكيين، ان تكلفة نقل المعسكرات وتغيير اعادة الانتشار ستبلغ ٢٦٠ مليون دولار .

### ζ

يوم ميلاد الدولة الفلسطينية



من الواضع أن ياسر عرفات هو الذى حدد بدرجة كبيرة تاريخ الانتخابات المبكرة في اسرائيل ، وإعلان عرفات بأنه سوف بعلن قيام الدولة الفلسطينية في الرابع من مايو ١٩٩٩ كان بشابة عنصر رئيسي وهام في اعتبارات رئيس الوزراء والذين يتنافسون معه . ولكن ليس من المؤكد أنه لن يحدث شئ حاسم في هذا التاريخ . وبعبارة أخرى فإن عرفات يستطيع أن يؤجل هذا التساريخ إذا اتضح له أن ذلك أصوب . أي إذا حصل على مقابل مناسب لهذا التأجيل . ويمكن لعرفات أن يجد موعدا آخر حائث حائد ما خاذبة .

ومن أجل محاولة فهم المرقف الفلسطيني في مسألة الاعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية فإنه يجب أن نست وضح متى بدأ عرفات في الحديث عن الرابع من مايو. ولماذا ؟ لقد بدأ يذكر هذا التاريخ ويهدد (حسب ما يقوله المتحدثون باسم حكومة نتنياهو التاريخ ويهدد (حسب ما يقوله المتحدثون باسم حكومة نتنياهو انه سيقيم دولة قبل مرور عام. وحقيقة أنه في شهر مايو سوف تنتهى الاتفاقية المرحلية التي كانت معروفة منذ عدة سنوات. ولكن قبل ذلك لم يذكر عرفات التاريخ لأنه لم تكن هناك ضرورة لذلك. وعلى الرغم من أن عملية السلام واجهت مشاكل في جميع مراحلها ، فقد أحرزت تقدما . وقبل حوالي عام شعر عرفات ورجاله باليأس من نتنياهو وحكومته . فقد أدركوا أن نتنياهو أوقف عملية السلام وأنه ليست هناك احتسمالات لتح يكفا .

ومن المعروف أن التقدم في عملية السلام هو بمثابة إكسير الحياة بالنسبة للزعامة الفلسطينية وسياسة عرفات. وبدون التقدم نحو إقامة الدولة في جميع مناطق الضفة وغزة أو في معظمها لن تكون هناك شرعية لوجود سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. وعلى هذا الأساس بدأ عرفات قبل حوالي عام يلوح بتاريخ الرابع من مايو ١٩٩٩.

وحقيقة أن نتنياهو وباقى المتحدثين باسم الحكومة ردوا بغضب ، قد أفادت عرفات وساعدته على تحويل هذه القضية الى ورقة للمساومة ، وإذا كان المتحدثون الاسرائيليون قد تجاهلوا ذلك أو

قالوا لعرفات أن الكلام لا يعنيهم، لكان من المحتمل أن يتوقف عرفات عن التلويح بتهديداته والبحث عن أوراق مساومة أخرى، وهو مضطر الى إيجاد أوراق كهذه نظرا لأن جميع الأوراق في أيدى إسرائيل بناءاً على ميزان القوى في المفاوضات، حيث أننا نحتل الأرض ونحتفظ بالمسجونين الفلسطينيين، ونحن نتحكم في منافذ الحدود ونحن الذين نزود المناطق الفلسطينية بالكهرباء وكل اقتصادهم مرتبط بنا

ولذلك فإن عرفات سوف يستخدم ورقة الرابع من مايو طالما أنه يستطيع الحصول على مقابل لذلك . وفي الأسابيع القادمة سوف يتوجهون اليه من كل صوب واتجاه بطلب كي يؤجل الاعلان عن قيام الدولة . وسوف يدرس عرفات ورجاله هذه الطلبات وعلى رأسها طلب الولايات الأمريكية لمعرفة ماذا يكن للولايات المتحدة أن تقدمه لهم في مقابل هذا التأجيل . ولدى الفلسطينيين عدة تواريخ مناسبة بدرجة لا تقل عن الرابع من مايو ٩٩ كي يتم فيها الاعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية . وعلى سبيل المثال بعد مرور سبعة شهور من تاريخ الرابع من مايو ١٩٩٩ ، أي في أول يناير عام ٢٠٠٠ سوف تتطلع أيضا أعين مئات الملابين نحو بيت لحم المكان الذي ولد فيه المسيح قبل ألفي عام.

ويمكن أن تتصوروا ياسر عرفات وهو يقف في بيت لحم في ذلك اليوم وإلى جانبه البابا ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات من رؤساء الدول وشخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم (لقد دعا عرفات الى بيت لحم جميع الشخصيات التى التقى معها للاحتفال بهذا التاريخ) وحيئنذ سيعلن عن إقامة الدولة الفلسطينية . ومن ناحية الفلسطينيين لا يمكن أن يكون هناك عمل أكثر نجاحا من هذا العمل. ومن المعروف أن عرفات ورجاله يتحدثون طيلة الوقت عن الرابع من مايو ولكن ليس من المؤكد أنهم سوف يتمسكون بهذا التاريخ ، حيث أن هذا التاريخ سيكون قابل للمساومة والتفاوض ويجب أن ننظر اليه من هذه الزاوية .

## على مصوبة حماس

هآرتس ۱۹۹۸ / ۲۲ / ۱۹۹۸ بقلم: زئیف شیف

لقد كان هناك سبب يدعو ممثل السى . آى ، إيه فى إسرائيل للشعور بالقلق ، حيث سمع أن مجموعة من الأمريكيين التقت في الاسبوع الماضي فى غزة مع أحد زعما ، حركة حماس وأن رجل حماس وجه تهديدات للسى. آى ، إيه بسبب مشاركتها فى الحرب ضد حماس ، وأراد ممثل المخابرات الأمريكية معرفة ماذا قال رجل حماس ، وقد تواجدت بالصدفة فى مكاتب

حماس في غزة ، وكان انطباعي هو أن ممثلي السي . آي . إيه سوف يكونوا هدف للايذاء من جانب حماس والجهاد الاسلامي ، وليس فقط في قطاع غزة .

ولكن ماذا قال رجل حساس ؟ لقد قال: "نحن في حرب مع إسرائيل ، وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية . ولكن إذا اتضع لنا أن هناك مؤامرة تحاك ضدنا من جانب السي . آى .

الى حكم محايد يؤكد أننا لم نخل بأى شئ يتبعلق بالأمن . والسي . اي . إيه تعتبر بمثابة شاهد امين ومحايد . هذا ويبذل الفلسطينيسون قسساري جسهدهم من اجل إقسامة المزيد من العلاقات الأمنية مع الجانب الأمريكي.

وليس هناك شك في ان هناك مسشكلة للجانب الاسرائيلي بسبب تدخل السي . اي . إيه على الرغم من ان اسرائيل لم تعترض في البداية على ذلك. فقد ساعد هذا التدخل المخابرات الامريكية على اقتحام مجالات اسرائيلية حساسة لم تخطر على بال احد . فقد انضع بصورة مفاجئة ان اجهزة المخابرات الاسرائيلية تعرض على مندوب السي . اي . إيه خلافات نشبت بينهم فيما يتصل بتقدير الموقف حول الأرهاب الفلسطيني ويقول احد المسئولين في اجهزة المخابرات: "هذا تطور سلبي للغاية ، ونحن لم نكن في مشل هذا الوضع من قبل، وسوف أبذل كل ما في وسعى من اجل عدم المشاركة في مثل هذه اللقاءات . وسوف يؤثر التدخل السياسي من جانب السى . اى . إيه على العسلاقات المخابراتية بين إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

وقد وجدت الأطراف الشلاثة نفسها في هذا الوضع دون ان يكون لها خيار في ذلك. هذا وقد الزمت الخيلاف ات بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك زيادة الارهاب الفلسطيني -الزمت الولايات المتحدة بالتدخل السريع ولكن المسئولين في وزارة الخارجية الامريكية يقولون إنه كان من المكن إيجاد وسيلة افضل من ذلك وعدم تمكين المخابرات الأمريكية من ادا - هذه المهمة ، ولكن كان من الممكن إشراكها فقط في التنفيذ . وعلى اية حال ، يجب في نهاية الأمر ان يكون تدخل المخابرات الامريكية مؤقتا بفدر الأمكان وان يعود الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني الى النعاون الثنائي الحقيقي بينهما، وهذا لصالع الطرفين.

إيه والشين بيت الاسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ، فلن نضمن عدم المساس برجال السي . اي . إيه . ويجب أن يكون واضحا أن المخابرات المركزية الامريكية غير مرغوب في وجودها هنا". وبعبارة اخرى فإن منظمة حماس تعتقد أن المخابرات الامريكية لا تكتفى بالتنسيق مع أجهزة الأمن الاسرائيلية والفلسطينية ، بل إنها تساهم بجزء فعال في التخطيط لمحاربة الإرهاب - أي الحرب ضد حماس والجهاد الاسلامي.

وهذه إحدى نقاط الخلاف في الولايات المتحدة فيما يتصل بتدخل السي . أي . إيه في العملية الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين وهل هذا التدخل لايؤدى الى إلحاق الضبرر برجال السي . اي . إيه ؟ وكيف حدث أن هذه الوكالة المسئولة عن قضايا المخابرات اصبحت وسيلة بين اطراف متحاربة وبين إدارة السياسة ، وهو الدور الذي من المفروض أن تقوم به وزارة الخارجية الامريكية ؟ هذه سابقة سلبية .

وحول هذه النقطة يدور جدل في السي . اي. إيه نفسها بين شعبة العمليات وبين الشعبة السياسية في الجهاز . ويقول رجال شعبة العمليات ان المهمة الجديدة سوف تؤدى الى تدخل السى . اى . إيه في التحقيقات التي تجرى مع المتهمين والمعتقلين وفي الحرب ضد البنية التحتية لحركة حماس.

وكان قد ساد انطباع في الفترة الاخيرة بان السي اي . إيه تدرس إمكانية الانسحاب من بعض المهام من هذا القبيل. وتجدر الإشارة الى أن رجال الآمن الفلسطينيين هم الأكثر رضا ، حيث انه من وجهة نظرهم اصبحت هناك صلة مباشرة أخرى مع الأمريكيين وفي مجال حساس. وكانوا قد حصلوا على تدريبات في الماضي وكذلك على معدات ومساعدات لبناء المؤسسات الأمنية ، والآن زاد تدخلهم في الاشراف على الاتفاق. ويقول رجل أمنى فلسطيني كبير: "لا بأس - إذا كان نتنياهو يتهمنا بالمساس بالوضع الأمني - فنحن في حاجة

# الميثاق الفلسطيني والحقائق في أرض الواقع منتسونيه ميتالتحرير

إن القرار الذي صدر في المجلس الوطني الفلسطيني بشأن إلغاء الميثاق الذي يدعو الى تدمير دولة إسرائيل ليس مجرد إعلان فحسب ، فمِن الناحية العملية نجد أن هذا القرار ليس له اى مغنزى حيث انه لم يصدر في اجتماع خاص للمجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء حسب اللوائح.

وبعد أن ضمن الرئيس بيل كلينتون القرار السالف الذكر لم يتبق لنا إلا أن تؤكد على أن الجدل الاساسى لم ينته بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية في كل ما يتصل بالميثاق الفلسطيني الذي يدعو الى تدمير دولة اليهود.

وعلى الرغم من أن ياسر عرفات يدعى أن الميشاق قد الغي قبل عامين في الاجتماع الخاص للمجلس الفلسطيني ، إلا أن أي شخص يعرف أنه في هذا الاجتماع المقصود لم يلغ الميشاق المعادي السرائيل وان كل الذي حدث هو أنه تم تكليف لجنة

خاصة بإعادة صياغة الميشاق الفلسطيني. ولكن حتى يومنا هذا لم تشكل هذه اللجنة ومن ثم لم تدعى لإعادة صياغة الميشاق الجديد - وطالما أن الميثاق لم يصاغ من جديد مع إلغاء الميشاق القائم - فإن هذا يعنى أن الميشاق المعادى السرائيل

وعرفات ليس على استعداد لاتخاذ خطرات حسبما هو مطلوب من اجل العمل على إلغاء الميشاق ، وهذا يتضح من بيانه الذي يتعلق بالقرار الذي صدر قبل عامين والذي ينص على تشكيل لجنة لاعادة صياغة الميشاق. ولذلك لا يجب أن نبالغ في السعادة وكأن الميثاق قد ألغي بالفعل.

وينفس الطريقة يجب أن تنظر إلى القرار الذي صدر في غزة ، حيث أنه لم يتضمن إلغاء الميثاق، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نحدد مرقفنا فيما يتصل بتطبيق الاتفاقيات مع

منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا نديع سرا إذا قلنا أن منظمة التحرير الفلسطينية ومن يرأسها مازالوا متمسكين بالمبشاق الفلسطيني المعادي لاسرائيل. وقد رأينا كيف أن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية - حتى أثناء زبارة الرئيس كلينتون - مازالوا يشعرون بالكراهية الشديدة تجاه إسرائيل.

لقد استمروا في إلقاء الحجارة وفي إيذاء السكان اليهود. وعلى سبيل المثال تم طعن فتاة يهودية بواسطة عناصر قريبة الصلة من منظمة التحرير الفلسطينية منذ عدة أيام.

وماذا يجب أن يحدث حتى تعرف جميع العناصر المعنية أن منظمة التحرير الفلسطينية مازالت العدو رقم واحد لدولة اسائيا.

وتجدر الاشارة الى أن الحدث الاعدلامى الذى تم بالامس عشاركة الرئيس كلينتون الذى وقف الى جانب ياسر عرفات لم يؤد الى إلغاء الميثاق القائم، حيث أن منظمة التحرير لم تغير صورتها المعادية لاسرائيل. وهذه حقيقة ، وحتى بعد المهرجان الذى نظم امام أعين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالاضافة الى ذلك ، فإن عرفات فى خطابه قد عاد وأكد

عدا عدا عد السرائيل وكرر مطالبة بشأن إلغاء الاستيطان اليهودى في يهودا والسامرا وغزة ، بل إنه عاد وكرر على مسامع الرئيس بيل كلينتون مطلبه بشأن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس .

وفى ظل هذه الظروف - وحتى لو قبلنا للحظة بصورة إيجابية قرار المجلس الفلسطيني بشأن إلغا ، الميشاق - فإن رئيس الوزرا ، بنيامين نتنياهو يجب ألا يتجاهل خطاب باسر عرفات الذي لم يبشر يإمكانية إحراز تقدم في عملية السلام في تلك المنطقة التي نعيش فيها والتي تعانى من التقلبات.

والعناصر التي تباعد بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائبل أكثر من العناصر التي تقرب ببنهما . ومن الصعب إذن أن نفرح بالاقتراع الذي جرى في غزة والذي جاء من أجل أن يلغى الميثاق الفلسطيني ظاهريا قبقط ، ذلك الميثاق المعادي

وأود أن أقول أن الميثاق لم يلغ - وليس هذا فحسب - بل إن العداء لاسرائيل لم ينته هو الآخر وسوف يظل باقيا للأبد، ومن ثم فإن الطريق نحو السلام الحقيقي والوطيد مازال طويلا . ومن المهم أن نذكر ذلك حتى لو كان اتجاهنا نحو السلام .

## علامة على الطريق في غزة

عندما هبطت طائرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المطار الدولى في غزة بالأمس حظى انفلسطينيون بأهم اعتراف دولى على الاطلاق بالنطاق السياسي الذي يرغبون في إقامته لأنفسهم. وذهاب بيل كلينتون الى غزة يرمز الى نهاية التحول في سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه الفلسطينيين بصفة عامة وتجاه ياسر عرفات بصفة خاصة. وعرفات الذي كان طوال السنوات الماضية شخصية غير مرغوب فيها في الولايات المتحدة الامريكية ووصف بأنه إرهابي، أصبح الان صديق للولايات المتحدة الامريكية. وفي المقابل فقد منح عرفات بالأمس الرئيس كلينتون اعترافا عربيا بأن الولايات المتحدة الامريكية أصبحت صديقة العرب.

لقد جاء الرئيس كلينتون كوسيط مناسب، طلب منه مرة أخرى أن يتوصل الى مصالحة وحل وسط بين مطالب إسرائيل وبين مطالب الفلسطينيين، وذلك حتى لا تفشل إتفاقية واي مثلما فشلت الاتفاقيات التى سبقتها . وترى اسرائيل أنها جمدت استمرار عملية السلام بسبب الانتهاكات الفلسطينية وعلي رأسها النية للاعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعدم تقليص عدد أفراد الشرطة الفلسطينية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على جمع الأسلحة غير الشرعية وعدم إلغاء بنود الميثاق الفلسطيني التى تدعو الى تصفية إسرائيل بصورة رسمية .

وأما الفلسطينيون من جانبهم ، فإنهم يضعون على رأس مطالبهم الافراج عن المسجوبين الأمنيين والمطالبة بانسحاب اسرائيل من المناطق في الموعد المتفق عليه حسب الاتفاق .

إن إلغاء المبثاق الوطنى الفلسطينى بالأمس بواسطة الاجتماع الفلسطينى الموسع، وعلى الرغم من أنه لم يتم وفقا لقواعد

هآرتس ۱۹۹۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸ هیئة التحریر

البروتوكول، قد أغلق الدائرة حول هذه القضية، حيث أن مؤسسات الشعب الفلسطيني قد صدقت بالأمس على ما التزم به ياسر عرفات باسم شعبه قبل عامين ومرة أخرى في هذا الاسبوع، ألا وهو أن تصفية دولة اسرائيل لم يعد هدف فلسطينيا.

إن هذا الاعلان الاستراتيجي الذي حظى بمباركة الرئيس كلينتون قد حول باقى مطالب إسرائيل الى قد ضايا في حاجة الى مفاوضات بواسطة أطقم العمل وليس قرار سياسي يؤدى الى تجميد العملية برمتها ، ومن الصعب معرفة سبب العناد الاسرائيلي بشأن الافراج عن المسجونين الأمنيين بعد أن صافح الرئيس كلينتون بحرارة رازى الجبالي قائد شرطة غزة وأبو على شاهين الذي كان مسئولا عن تنفيذ العشرات من العمليات شاهين الذي كان مسئولا عن تنفيذ العشرات من العمليات الارهابية . وفي هذا الصدد من الأفضل تنفيذ روح إتفاق واى حتى إذا كانت روحه لا تتطابق بالكامل مع نص الاتفاق .

إن الأحتفالات التي تمخضت عن اتفاقية واي بما في ذلك زيارة الرئيس كلينتون لم تهدف الى أن تحل محل الجدول الزمنى الدقيق الذي تحدد في الاتفاق. ويدخل في هذا النطاق الانسحاب الثانى الذي التزمت به اسرائيل والذي من المفروض أن يتم خلال أيام معدودة. ومن الممكن إيجاد عراقيل توقف استمرار عملية السلام، ففي الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال يوجد كونجرس يهدد بإقالة الرئيس كلينتون - وأما رئيس الوزراء فإنه ينتظره اقتراع بسحب الثقة، أما ياسر عرفات فإنه يجب عليه أن يواجه شارع غاضب.

ولكن استمرار عملية السلام في أرض الواقع بالروح الايجابية والمصالحة التي وصلت من غزة ، هو الضمان لاستمرار عملية السلام .

## 1994 / 14 / 10 بقلم : شموئيل شنيتسر

معاريف

## حب غير أعمى

\*الشعب الاسرائيلي لا يحكم على كلينتون من خلال أفعاله، ولكنه لن يقبل منه نصائح سياسية .

كان واضحا مسبقا ان مجيئ رئيس الولايات المتحدة الامريكية الى الشرق الاوسط خلال إجراءات إقالته في الكونجرس، يلقى بظلال معينة على الزيارة . والشارع الاسرائيلي لا ينصب نفسه قاضيا للحكم على أفعال رئيس الولايات المتحدة الامريكية . والشعب الاسرائيلي لا يتفق في الرأى في نفس الوقت مع الساسة الأمريكيين الذين برون ان كلينتون قد فقد الحق والصلاحية للاستمرار في شغل هذا المنصب الرفيع.

ونحن الاسرائيليون أكثر تسامحا (بل ويجب أن نقول أننا اقل نفاقاً) من المترمين أو الذين يدعون الترمت في الولايات المتحدة الأمريكية . وحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة متهم بالشهادة الزور وعرقلة الاجراءات القضائية واستغلال سلطاته لا تجعله مرفوضا في نظرنا ، حيث أن قصة الحب التي سقط فيها أو مغامراته العاطفية تكشف عن انه لحم ودم - بكل غرائز البشر - ولكن عندما يجيئ للعب دور الواعظ ويسدى النصح للشعب الاسرائيلي . فإنه في هذه الحالة سوف يطرح السؤال القائل: من أين جاء كلينتون بالصلاحيات التي تؤهله للعب دور النبي او الواعظ.

وإذا كانت مهمة كلينتون هي ضمان تقسيم الأرض المقدسة بين الذى انتصر في جميع الحروب من اجلها وبين الذي هزم في كل هذه الحروب. فسوف يشار أيضا هذه المرة السؤال القائل: متى تصرفت دولت بهذه الطريقة وهي قد حطمت حدودها اثناء الحروب في الجنوب ولم يجل بخاطرها أنه بعد تحقيق السلام سوف يتم إعادة المناطق المحتلة للمهزومين.

إن الشعب الامريكي بدافع عن نفسه في مراجهة الارهابيين والسفاحين بواسطة الكرسي الكهربائي وحقنة السم. واذا طلب

منه أن يفرج عن السجناء بعد انتهاء الأعمال العدائية فسوف نكتشف انهم جميعا قد دفنوا في باطن الأرض. وحقيقة أن إسرائيل لا تطبق عقوبة الإعدام لا تخلق واقعا يمكن أن نكتشف من خلاله انه بعد عشر او عشرين عاما سوف ننسي أعمال القتل التي كنا ضحايا لها والظروف التي سقط فيها الضحايا. ولا اذكر ولوحالة واحدة صنعت فيهها الولايات المتحدة الامريكية السلام مع الأعداء الذين استمروا في الاحتفاط بوثيقة سياسية ملزمة تقول أن هدفهم هو القضاء على الفيدرالية الأمريكية بوسائل العنف.

ولوكان الرئيس كلينتون نبى يعمل ضد العنف ويدعو الى الفضيلة والى السلام والتسامح ، فإنه من الصعب أن نسمعه يدعو الى السلام في أذن كل من يرغب ويأمل في العيش في سلام وهدوء . وذلك بعد أن اتضح أنه ليس في الماضي، ولكن ايضا في هذه الآيام ، ليس اليهودي هو المعتدى وليس المستوطن هو الذي يخرج الي الطريق من أجل إلقاء الحجارة على السيارات المارة، حيث ان كل أعسال العنف تصدر من جانب الفلسطينيين الذين وقعوا على عدد كبير من الوثائق التي تلزمهم بالتوقف عن ممارسة العنف واستخدام القوة . وعلى الرغم من ذلك فسإنهم مازالوا يؤمنون أن الطريق أو الأسلوب المضمون للغاية والذي يؤدي الى تحقيق أهدافهم هو أسلوب القوة والعنف.

ومن المعروف أن الرئيس الامريكي بيل كلينتون يتمتع بجمال وسحر شخصي قوى وهو يستخدم هذا السحر كسياسي أمريكي محنك. ويقابل الشعب الاسرائيلي هذا السحر بموجات من الحب ولكنه ليس حب اعمى لأنه من المكن أن يتقلص عندما يتضح ان الهدف من جولت ان يرعى الدولة الفلسطينية التي على الطريق، وانه نصير الأمة التي أثبت أيناؤها يوما بعد يوم أنهم لم يتخلوا عن أسلوب العنف والارهاب وسفك الدماء .

## يسير في الطريق العكسي

معاريف 1994 / 14 / 10 بقلم: رافي مان

> \* كلينتون وعرفات يسيران في الطريق الذي نشأ في كامب ديفيد وأوسلو وأما نتنياهو فإنه مازال يعيش في الماضي .

عندما سار الرئيس كلينتون وياسر عرفات كل زعيم الي جانب نظيره ، على السجادة الحمراء ، تحدث مراسل السي . إن . إن وولف بليتسر عن الطريق الطويل الذي سارت فيه الحكومة الامريكية منذ ان فرض حظر مطلق على إقامة اية اتصالات بين اعتضاء الحكومة الامريكية وبين الذين يشغلون المناصب في منظمة التحرير الفلسطينية . وعرف

رؤساء الولايات المتحدة الامريكية الثلاثة رونالد ريجان وجورج وبوش وبيل كلينتون كيف عيزون التغييرات التي طرأت على الزعامة الفلسطينية التي استبدلت الرفض والارهاب بالاستعداد للاعتراف بإسرائيل والمصالحة.

وإذا حكمنا حسب ردود الفعل التي سمعناها في الأسابيع الأخيرة من حكومة إسرائيل لعرفنا أن الحدث الذي وقع في غزة ليس إلا تجسيدا للكوابيس الرهيبة التي تسيطر على إسرائيل . ويسود انطباع بأن تحسن العلاقات بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الامريكية يعنى المساس

بالعلاقات التقليدية والطويلة بين القدس وواشنطن. ولكن الواقع ليس كذلك . ومن المعروف أن قصة الحب السياسية التي بدات على سببل المثال بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر في اعقاب اتفاقيات كامب ديفيد قبل عشرين عاما لم تؤثر من قريب او بعيد على العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل.

وعند رؤية عرفات وكلينتون وهما يستعرضان حرس الشرف في غزة من المستحيل ألا نفكر في ذلك الذي يصر على تجاهل الواقع الجديد الذي نشأ ، والذي يصر على السير في الاتجاه المضاد آلا وهو بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الذي يفضل أن يظل حبيسا في تعقيدات أئتلافه اليميني وذلك بإسم الأحلام بأرض إسرائيل الكبرى ، تلك الأحلام التي لم يكن لها وجود في العالم .

وفي الآيام التي يجب أن تكون فيها إسرائيل شريكا فعالا في بناء تعايش جديد بينها وبين الفلسطينيين ، فإن نتنياهو يصر على تعكير الجو ، وبدلا من البحث عن نقاط التعاون الاقتصادي والتنمية ، فإن نتنياهو يبحث لأسباب ايديولوجية وسياسية على حد السواء - عن العيوب وعن الانتهاكات والنقاط المظلمة التي لا يمكن تحاشيها في عملية مصالحة صعبة ومعقدة.

وهناك بنود يجب الاصرار عليها ، بل ويعتبر هذا الاصرار حبريا وهاما ، مثل مكافحة الارهاب . وفي امور اخرى

يبدو أن نتنياهو يبحث تحت سطح الأرض عن الأسباب التي تساعده على تجميد عملية السلام.

إن نتنياهو وشركاء في الائتلاف اليميني ليسوا على استعداد لفهم مدي حساسية بعض النقاط بالنسبة للفلسطينيين ، مثل ازمة المسجونين السياسيين ، وليس هذا فحسب، بل إنه وشركاؤه يصرون على خلق انطباع بأن أى نجاح للسلطة الفلسطينية هو بمثابة ضربة لاسرائيل وإضرار بمصالحها وكأن السلطة الفلسطينية - التي تحاول الآن الوقوف على قدمين مستقلين- ليست إلا دولة عظمى وقوية وان إسرائيل لا تساوي شيئا.

وتجدر الاشارة الى ان ليفي أشكول الراحل هو الذي ابتكر اصطلاح "شمشون المسكين" من اجل وصف إسرائيل التي تتمتع بالقوة والضعف في وقت واحد ، وعندما نسمع إدعاء أت نتنياهو يبدو لنا أن اسرائيل تفضل أن تنسي او تتناسى قوتها وقدرتها وان تصور نفسها في اعين مواطنيها وفي اعين العالم كله على إنها ضعيفة ولاحول لها ولا قوة، وانه من الصعب عليها أن تواجه الواقع الجديد . ويخلق نتنياهو بيديه وامام ناظرينا عبفريتا يهددنا ويشكل خطرا على امننا وعلى مستقبلنا . وللأسف فقد شاركنا بالأمس في حفل وصول كلينتون الى غزة ، ذلك الاحتفال التاريخي ولكن يحذونا الأمل وليس الخوف.

ماذا يمكن أن نفعل بالتوقيع الاسرائيلي؟ منادا ١٩٩٩/١/١١ المهادا على المناد المادا الماد

سيكون المشاركون الأفاضل في اجتماع مجلس محافظي معهد بيريز للسلام ضيوفا اليوم على ياسر غرفات وأعضاء المجلس النيابي الفلسطيني في رام الله . سيستمع اليوم ، هنري كيسنجر والاسقف دزيموند توتو ، ورئيس بولندا الكسندر كشينافكسي ، وبقية الضيوف ، من ياسر عرفات ورفاقه الكلمات المعتادة عن عملية السلام التي إحتضرت وماتت بسبب حكومة اسرائيل. وإذا كان بعض أعضاء القيادة الفلسطينية قد تعلقوا منذ بضعة أسابيع بالأمل في أن تنفذ حكومة إسرائيل ما تعهدت به في اتفاق واي ، فالآن لم تعد

مثل هذه الآمال قائمة.

كما حلت بدلا من الآمال توقعات متوترة بشأن حدوث مشاكل . وقد وضح ذلك الأمر في البيان الأخير الذي أصدرته القيادة الفلسطينية وقالت فيه "أن حكومة إسرائيل جمدت تنفيذ إتفاق واي ، ولكن هذا ليس كل شئ . . فهي لم تجمد بنا ، المستوطنات ولا استمرار اعتقال السجناء الفلسطينيين ".

في هذين الموضوعين - المستوطنات والسجناء - يتأهبون في السلطة الفلسطينية لتحمل عواقب الاجراءات الاسرائيلية. فإلى جانب منازل اليهود في الخليل التي هي مصدر دائم لأعمال الشغب، من المتوقع حدوث أعمال مناظرة في القدس

الشرقية في حال ما اذا بدأ أعضاء جمعية عطير كرهانيم اعمال البناء في رأس العامود، وكذلك عندما تبدأ أعمال البناء في جبل حوما.

من المتوقع كذلك وقوع مواجهات عنيفة حول أراضي بلدية بيت عمر ، التي تقع على الطريق الى الخليل عندما ببدأون هناك تمهيد طريق دائري . ستبدأ المراجهات في قضية المستوطنات خلال اسبوعين تقريبا ، بعد عيد الفطر الذي سيأتي في نهاية

وفى موضوع المعتقلين حدثت مؤخرا ضجة كبرى داخل القيادة الفلسطينية بعدما اتضع أن إسرائيل قد أفرجت في موجة الافراج الأولى (والوحيدة) عن سارقي سيارات ، وطالب أهالي المعتقلين الأمنيين من أعضاء الوفد الفلسطيني في مفاوضات واى تفسيرا عما حدث هناك . قال إثنان من اعضاء الوفد محمد دحلان (رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة) وعضو المجلس الوزاري حسن عصفور أنه يجب توجيه الاتهام لأعضاء على مستوى اعلى منهما.

ونظرا لأن أحدا في القيادة الفلسطينية لا يجرؤ على توجيه الاتهام لعرفات ، اتجهت جميع أصابع الاتهام الى أبو مازن . وقد قام المتظاهرون الغاضبون بمهاجمة منزله في غزة، كما

الشعب والحكومة في إسرائيل بريدان السلام، ولكنهما لا علكان القوة لعمل ذلك.

بعنى آخر ، يتضح للفلسطينيين الآن أن دولة إسرائيل غير قادرة على مايبدو على الانسحاب من بعض المناطق حتى بعد أن تعهدت بذلك ، ومن المفهوم أنها لن تستطيع أن تخرج حتى ولو مستوطن واحد من مكان مثل تل الرميدة ، ولا الافراج عن المعتقلين الأمنيين حتى لو كانوا من المرضى والعجائز وقضوا بالفعل عشرات السنين في السجون والمعتقلات.

يقول صائب عريقات "في كل مرة ينيغي عليهم الانسحاب أو الافراج عن المعتقلين يضع لنا الاسرائيليون شروطا جديدة ويجعلوا الموضوع مستحيلا". ويقول متحدثون فلسطينيون آخرون "أن الاسرائيليين بدأوا يصدقوا دعايتهم بعد كل هذه السنين". وأضافوا أنه إزاء ما حدث لاتفاقيات واى ، فقد توصلوا الى نتيجة تقول أنه لا توجد قيمة للتوقيع على الاتفاقيات التي لا تستطيع إسرائيل الوفاء بها .

أصدر المعتقلون في سجن مجيدو منشورا أهدروا فيه دماء أبو مازن . وقد ظل أبو مازن لأكثر من اسبوع محتجبا في بيته في رام الله . وكان غضبه منصبا في الأساس على حسن عصفور (ربيبه) . وقد أصبح النزاع بين الاثنين قضية رئيسية في دهاليز القيادة الفلسطينية - وكما هي العادة في مثل هذه الأمور - بدأ عشرات الوسطاء محاولة التوفيق بين الاثنين ، ويبدو أن هذا النزاع قد هدأ قليلا في نهاية الاسبوع . حتى سجناء معتقل مجيدو ، الذين تدخلوا في هذا النزاع ، بعثوا بسيان الى أبو مازن يهنئونه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان ويعربون عن أسفهم لما حدث منهم وما جاء في المنشور . ويبدو الآن أن هناك تشاطا جديدا سيبدأ في هذا الموضوع .

خلال الاسابع القليلة القادمة سيبدأ الفلسطينيون في الصراعات السياسية المعتادة والمواجهات العنيفة بسبب هذه القضايا، وسوف يحظون بتأييد دولي واسع. ولكن الجديد هذه المرة هو الاحساس الفلسطيني - الأول من نوعه - بأنه ربا

## مواجهة - الآن!

لقد استفزتنى الصور التي شاهدتها هذا الاسبوع في الصحف ، وفيها يغطى كلينتون رأسه بكفيه ، وينفس القدر استفزتنى الصور التي رأيتها أول أمس في غزة ، وفيها يلف كلينتون رأس عرفات بالعلم الأصريكي ، بينما وفي نفس الوقت ، تتصاعد من دمشق أصوات منظمات الرفض:

" مات الميثاق الفلسطيني - يحيا الميثاق الحماسي ".

فإذا كانت المواجهة الآن من أجل إلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ، سيطلب منا غدا - من أجل إلغاء ميثاق حماس - بادرة نقضي فيها على أنفسنا بأنفسنا .

إن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست نهاية العالم. لآن مثل هذه الأمور قد حدثت من قبل. والمواجهة تستغرق وقتها وتمضى. وخاصة لأن الهروب من المواجهة اليوم معناه الخضوع لمطالب منظمة التحرير، والذي يعنى بدوره نهايتنا. والمواجهة مع الولايات المتحدة ولو أنها مؤقتة يجب الاستعداد لها مسبقا وعلينا بالفعل أن نعود ونتعرض للمقارنة الشوها التي عقدها كلينتون بين أطفال القتلى وأطفال القاتلين. صحيح أن دموع هؤلا عكدموع أولئك في درجة الملوحة ولا يمكن استغلالها من أي جانب ، إلا أنني أريد التعرض لما طرحه الرئيس الامريكي، فقد تبنى كلينتون ثلاثة مواقف يكفي الواحد منها كمبرر جيد للمواجهة مع الولايات المتحدة.

الأمر الاول> مطالبة كلينتون إسرائيل أن تنظر الى إلغاء الميثاق الفلسطيني كبادرة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية ، تلتزم إسرائيل بالرد عليها ببادرة حسنة مماثلة. انه طلب مخز . هل عندما يكون الطرف الأول مستعدا للتنازل عن عزمه تدمير ومحو شعب آخر من فوق الارض ، يعد ذلك تصرفا علينا أن نعتبره بادرة حسنة ، وما الذي يجب أن نقدمه بالمقابل؟ لقد صدق نتنياهو عندما اعتبر أن إلغاء ميثاق الدمار ، أمر ايجابي فعلا بالنسبة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية بينهم وبين

بقلم: جنولا كوهين وليس بالنسبة لنا . ليس هناك خللا أكث من تدحيه

1994 / 17 / 17

أنفسهم وليس بالنسبة لنا . ليس هناك خللا آكثر من توجيه طلب كهذا من جانب رئيس دولة عظمى كالولايات المتحدة، يتوجها تمثال الحرية الذي يحمل شعلة العدل. الأمر الثاني ، هو تدخل كلينتون في الإجراءات الديموقراطية الاسرائيلية ، عندما حاول في خطابه أمام مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ، أن يتحاون حكومة منتخبة في السرائيا

الاسرائيلية ، عندما حاول في خطابه أمام مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ، أن يتجاوز حكومة منتخبة في إسرائيل ويتوجه الى شعبها ، ليخدعه بلهجة متملقة أنه يرى في المهزلة الجارية في غزة عملا ملائما يتناسب مع إلغاء الميثاق والتبشير بالسلام ، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع موقف حكومة اسرائيل. إنها لم تكن المرة الاولى التي يأتي فيها كلينتون أمام شعب إسرائيل بيدين غير نظيفتين ، إنها ليست المرة الاولى التي يتصرف فيها كلينتون تصرفا غير ديوقراطي حتى يؤثر على الانتخابات في إسرائيل. هكذا تدخل كلينتون في الانتخابات الأخيرة عندنا لصالع بيريز.

لكن ذلك لم يؤثر على أى شئ . وأتمنى أن يحدث ذلك هذه المرة أيضا .

نقطة ثالثة، وهى ضغوط كلينتون، رئيس الدولة العظمى التى تتفاخر بمكافحة الارهاب الدولى، لكى تطلق إسرائيل سراح مخربين وقتلة. وأعتقد أن حتى اطلاق سراح معتقلى منظمة التحرير وحماس غير الملوثة أيديهم بالدم غير مقبول فى حد ذاته. ولكن بالتأكيد ليس هناك أكثر سخفا وجنونا من إطلاق سراح قتلة سفاكى دماء، طالما لم تنته بعد المفاوضات بين الطرفن.

وما من شخص واحد في إسرائيل سيكون مبتهجا للمراجهة مع الولايات المتحدة ، ولكن إذا لم يقل كلينتون اليوم أيضا لشعب اسرائيل "لقد أخطأت" فإن المواجهة مع الولايات المتحدة لا مناص منها . فإذا كانت المواجهة . . فلتكن الآن . لأنه في الغد ستكون متأخرة .

### معاریف ۱۹۹۸ / ۱۹۹۸ بقلم: سلمان مصالحة

# الرجل الذى يغير مبادئه

الميثاق الفلسطيني ، مثله مثل منظمة التحرير الفلسطينية ، إنه ميثاق اللاجئين . لذلك فإن اللاجئين الغلسطينيين فقط هم الذبن عكنهم الغاؤه. والمشكلة الفلسطينية هي مشكلة لاجئين ، ولذلك فإن اللاجئين فقط يمكنهم السماح بأن تصل المشكلة الفلسطينية الى بر الأمان وتجد حلالها . وكل الاحتفالات التي يقيمها عرفات في غزة هي مجرد ذر الرمال في عيون الاذكياء . صحيح أن عرفات مثل شركائه ، تجاهل الميثاق وتخلى عنه ، ولكن ربما يكون الميشاق لم يشغله بالمرة . عرفات لم يلوح أبدا عا لا يخدم عرفات ، بالضبط مثل بنيامين نتنياهو هنا . لقد كان عرفات مستعدا دائما للتخلى عن أى شئ يهدف الى الابقاء عليه ، وأن يكون في بؤرة الاهتمامات . إن عرفات

وبعد أن خرج من الاردن متنكرا في زي إمراة بعد سبتمبر الأسود ، ذهب للبحث عن ماوي في لبنان . وحاول هناك ان يبنى نفسه على ظهر اللاجئين الفلسطينيين حتى وجد نفسه ، بعد حرب لبنان ، في تونس ، وهناك جرب حظه مع السادات وفشل ، وطواه النسيان تقريبا حتى قرر ان يغير مبادئه مرة اخرى . وفي النهاية ترك اللاجئين وقسرر أن الوقت قد حان للذهاب الى غيزة وأريحا لقد بني نفسه على اكتساف الفلسطينيين من جديد في الضفة والقطاع ، ونسى تماما المبادئ التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية.

وما الذي وصلت اليه الأمور الآن ؟ لقد ترك اللاجئين في لبنان وسوريا السرائيل ولسوريا وللبنان. بمعنى آخر ، عليكم ان تحلوا مشاكلكم عفردكم ، أما أنا فقد فعلت ما يجب على فعله. فاللاجئون الموجودون هناك هم الآن ، بالنسبة لعرفات ، مشكلة إسرائيل وسوريا ولبنان . إن منظمة عرفات لتحرير

فلسطين كما كانت معروفة حتى اليوم قد فارقت الحياة بالفعل . الخطرة التي اتخذها عرفات ستؤدى الى الانقسام في صفوف المجتمع الفلسطيني . والآن ستقوم منظمة تحرير فلسطينية جديدة للاجئى ١٩٤٨ ، تلك ستكون مشكلة إسرائيل وعرب إسرائيل. ويجب أن نتذكر بأن اللاجئين الموجودين في سوريا وفي لبنان اصلهم في الجليل. والجليل كما هو معروف، مازالت جزءا من دولة إسرائيل.

على ذلك ، ففي هذه الأيام حيث تجدى محاولة لالغاء نتائج حرب يونية ١٩٦٧ . سيحاول عرفات أن يحصل على الفتات الذي ستعطيه له إسرائيل في الضفة والقطاع وإعلانهم دولة. أن سوريا لن تعترف بهذه الدولة لأنها لا تعترف بلبنان ، وليس لديها حتى سفير في الأردن . ولينان لن تعترف بهذه الدولة ، لأنهم في لبنان وايضا في سيوريا يريدون طرد اللاجئين الفلسطينيين من ارضهم . وهكذا ، شيئا فشيئا سيعود الشرق الاوسط الى المربع الأول ، مربع المشكلة الفلسطينية الحقيقية ، وهي المعروفة بمشكلة اللاجئين . فعرفات بريد الابقاء على هذه المشكلة كمشكلة اسرائيلية داخلية . إن خطوة عرفات تشبه شق طريق التفافي للمشكلة الفلسطينية. وقد تعلم عرفات براعة هذا الطريق، لكن ذلك كان فقط لكى يقوم بالواجب. لقد تركهم من زمن ، وهم لا يهتمون به . ومنذ الأن سيصبح اللاجئون مشكلة اسرائيل وعرب اسرائيل وأقرباءهم، وسيضطرون الى حلها سويا مع سوريا ولبنان .

للأسف الشديد عكن أن نخلص في النهاية ، بأن الشعبين هنا في إسرائيل مازالا لا يعترف احدهما بالآخر ، لا بمأسي الآخر ولا بحقوقه .

# العملية السلمية متجمدة كما كانت مقلم الخير العملية السلمية متجمدة كما كانت مقلم الخير

بالجدول الزمني له .

، مصحوبة بنفس الأجواء التي سادت قبِل أن تهل طلعته في المنطقة . وقد عاد الي واشنطن دون أي تقدم مؤثر في عملية السلام. وفي ختام المقابلة التي جمعت الزعماء الثلاثة أمس عند معبر أريز ، عاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الشروط التي وضعها الاسبوع الماضي ليواصل الانسحاب . وقد رفض توسلات الرئيس للوفاء بالالتزامات التي اخذتها الحكومة على نفسها في اتفاق واي ، وللتقيد

وأعلن رئيس الحكومة ، أن الانسحاب لن يتم حتى ينفذ

انتهت زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الاسرائيل أمس الفلسطينيون ما يحقق رغباته تماما. وأنكر مكتبه بيان وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت بأنه قد تم الاتفاق على فريق عمل لمناقشة إطلاق سراح السجناء ، وهي القضية التي تلقى بظل ثقيل على العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وتشعل المشاعر في المناطق.

اما وزير الخارجية ايريل شارون ، والذي بدا مؤخرا كمؤيد للتسوية مع الفلسطينيين ،فقد وقف الى جانب نتنياهو بمساعدة قآئمة الأسلحة التي بحوزه السلطة الفلسطينية والتي تخالف الاتفاق. وتنضم هذه القائمة الى المطلب الحاسم بأن يتخلى عرفات عن ترديد الدعاية باعتزامه إعلان

ستبقى عليه سياسيا، ويبدو انه ليس هناك شئ سيوقف جهود رئيس الحكومة ليوجع عرفات ، وينشر الفوضي في المناطق ، ويخلق المبررات لتجميد الاتفاق . فلا علاقة لرفض نتنياهو اطلاق سراح سجناء أمنين ، باستشناء توصيات جهات الأمن الخائفة من اشتعال المناطق ، لا علاقة لذلك بشئ من أمن إسرائيل . فلماذا أطلق هو نفسه سراح زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين لكى ينقذ اسرائيلين من السجن الأردني ؟

إن زيارة الرئيس كلينون تشير الى ضرورة إثارة مشاعر الخوف لدى كل المشاركين في مسئولية سياسة الحكومة: فتحطم ثقة الفلسطينيين وقادة الدول المجاورة في نوايا السلام التي تتظاهر بها حكومة اسرائيل يؤدى بالمقابل الي تاكل مستمر في مستوى ثقة الولايات المتحدة في التزام الحكومة بتسوية سلمية مع العرب.

إن هذا التلاقي الخطير، بين مواجهة العالم العربي والخلاف العميق مع الولايات المتحدة ، يجب ان يكون واضحا امام ناظري الناخبين الذين يعبرون عن ثقتهم في رئيس الحكومة الذي جر إسرائيل الى هذه الهاوية.

دولة فلسطينية وان يتبنى الصبغة الاسرائيلية فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء . وفي نفس الوقت ومع المطالبة بجمع السلاح غير القانوني وتدميره ، فإن السلطة الفلسطينية مطالبة باتخاذ اجراءات تكبح من الانتقادات ضد إسرائيل

وتعمل على إشاعة جو التسوية في المجتمع الفلسطيني . إن المواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة في الأيام الثلاثة لزيارة الرئيس كلينتون لا تعكس رغبته في ترجمة قرار المجلس الوطنى الفلسطيني بالتصديق على إلغاء البنود الداعية الى تدمير اسرائيل الى لغة مشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين . إن الإنطباع السائد في العالم كله وحتى لدى اسرائيليين كثيرين ، هو ان رئيس الحكومة يفضل ان يتصالح مع اليمين المتطرف. ويقناع مبدأ الاجراءات المتبادلة فإنه يستخرج ذرائع جديدة ليرفض ليس فقط إتمام الانسحاب الثاني ، بل ايضا تنفيذ بنود اخرى في الاتفاقات مع الفلسطينيين ، مثل فتح طريق امن ومينا ، غزة .

ومنذ بدت اغلبية برلمانية غاضبة تؤيد التبكير بالانتخابات ، تحولت العملية السلمية والمصالح الاستراتيجية لاسرائيل الى أداة في يدى رئيس الحكومة ، إذ أنها من وجهة نظره

## إذا كان هذا جيد لنتنياهو، فالأمر سيئ

تحظى المعركة الانتخابية الطويلة للغاية والمتوقعة في إسرائيل بتعامل مشابه في معظم دول العالم . ويقول سياسيون من دول كثيرة انهم لا يفهمون كيف ان دولة صغيرة كإسرائيل تحتاج نصف عام من اجل ترتيب الانتخابات ، بينما بريطانيا تجرى انتخابات في غضون عدة اسابيع ، وفترة الانتخابات العامة في الولايات المتحدة ، الدولة ذات الـ ٢٦٠ مليون نسمة ، تستغرق فقط شهرين . من هنا يبدو الأمر هزليا ومقلقا. ولكن القلق الأكثر تأثيرا، في راى دبلوماسيين كثيرين في العالم، ان معركة انتخابية طويلة هي سيئة للاسرائيليين ، ولكنها اكثر

سوءا بالنسبة للفلسطينيين. والنتيجة طريفة: قبل عدة أشهر فقط ظهر ارتفاع في تأييد إعلان دولة مستقلة فلسطينية في ٤ مايو ، وقال وزير خارجية اوروبي في محادثة غير رسمية ، "انه في الوقت الذي لا نريد فيه التحدث عن الرابع من مايو، حتى نشجع الاطراف على العمل سويا، فإنني اعتقد بأن غالبية الدول الاوربية أن لم تكن جميعها ترغب في الأعشراف بفلسطين في ٤ مايو لأن هناك شعور عام بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية لا يتعامل بشكل منطقى مع القضية الفلسطينية". وما أن مرت عدة أشهر، أدت نفس الكراهية تجاه نتنياهو ، على الأقل بالنسبة لبعض الدول ، الى الاستنتاج العكسى : ان اعلان الاستقلال في ٤ مايو سيكون في صالح نتنياهو في الانتخابات. وقد يؤدي الى انتخابه مرة اخرى ، من هنا يجب معارضته .

والواضح أن عرفات يدرس تغيير هذا التاريخ بالتشاور مع

الولايات المتحدة ، والتاريخ المفضل حسب ما يوحى به المقربون لعرفات هو ٣١ ديسمبر . وعلى عرفات ان يتخذ قراره بعد ان ادرك ميل دول هامة الى تأجيل الاعلان: كبريطانيا، فرنسا، اليابان وحتى مصر . وهذا ما حدث :

بقلم: دفيد مكوفسكي

\*مصرهى الدولة صاحبة التأثير الاكبر على عرفات ، فيما عدا الولايات المتحدة بالطبع. وطوال الفترة التي سبقت قرار التبكير بالانتخابات في اسرائيل ، حاولت مصر تعبئة دول اوربية لكى تعترف بدولة فلسطين في ٤ مايو . وهناك من يدعون أن المصريين قد عملوا في هذا الصدد بحماس ربما فأق حماس الفلسطينيين انفسهم.

وقد جاء قرار التبكير بالانتخابات ليغير ذلك . وفي مقابلة بالقاهرة في ٢٦ ديسمبر ، قال الرئيس المصري حسني مبارك لعرفات انه يجب تأجيل الاعلان نظرا لأنه سيساعد نتنياهو في الانتخابات . فالمرارة التي يشعر بها مبارك تجاه نتنياهو شديدة ، لدرجة انه رفض أن يلتقى به منذ صيف ٩٧. فالزعيم المصرى يعتقد أن تتنباهو كذب عليه مرأت عديدة . وبالطبع رئيس الحكومة ينكر ذلك . ويتفق عرفات ومبارك على ان الاعمال الارهابية لحماس اثناء عملية الانتخابات ستساعد نتنياهو . وقال مصدر مصري كبير أنه يجب تغيير التاريخ الخاص بإعلان الدولة بالسرعة الممكنة ، حتى يحول دون وضع يجد عرفات فيه نفسه ملزما بضغط من الراى العام الفلسطيني بالموعد الاصلي. \* فرنسا تؤيد منذ وقت طويل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ،

ولكن مصادر فرنسية عالية القدر توضع ، انه لن يكون من الصواب اعلان الاستقلال اثناء الانتخابات الاسرائيلية ، لأن مثل هذا الارباك للانتخابات سيؤدى فقط لضرر بالغ . والرئيس الفرنسى جاك شيراك ، كانت له علاقات متقاربة مع نتنباهو ، ولكن اليوم وصلت علاقتهم الى ما يمكن تسميته "علاقات ملتهبة" . لقد رفض شيراك الالتقاء بوزير الخارجية ايريل شارون الاسبوع الماضى في باريس . ولأن معارضة فرنسا لاعلان الاستقلال الفلسطيني هي معارضة تكتيكية وليست جوهرية ، فقد صرحت مصادر دبلوماسية ان باريس تعارض الاعلان في ٤ مايو ، على ان تعترف بالدولة الجديدة في تاريخ آخر . وليكن ٣١ ديسمبر مثلا .

هذه المصادر تعتقد انه الى جانب فرنسا ستعترف بالدولة الجديدة عدة دول فى جنوب اوربا - كاليونان وإيطاليا - تتعاطف من الناحية الاخلاقية مع الفلسطينيين .

\* ألمانيا تتعاطف مع فكرة الدولة الفلسطينية ، لكن مصادر هناك تقول "ان الرابع من مايو تفكير خاطئ" ومعارضة المانيا لها اهميتها نظرا لأن ممثليها يرأسون اليوم الاتحاد الاوربى ، وايضا لأنها احدى الدول القوية في القارة ، ان لم تكن الاقوى . وترى المانيا ايضا إن الاعلان في مايو هو بمثابة ازعاج للعملية الانتخابية في اسرائيل . فنتنياهو فقد احد الزعماء الاوربيين المحبين اليه عندما خسر هيلموت كول الانتخابات قبل عدة اشهر . ومن غير المعقول ان يبنى في مدة قصيرة ممثل هذه العلاقة مع خلفه جرهارد شرودر.

من ناحية أخرى ، يبدو أن مواقف ألمانيا تنبع من مجرد الحذر أكثر من الكراهية تجاه نتنياهو . والالمان يدركون ان تأييدا اوربيا لاعلان الاستقلال من جانب واحد سيؤدى الى مواجهة مع الولايات المتحدة التى اعلنت انها تفضل تسوية دائمة عن طريق المفاوضات . فألمانيا تريد حلا متسقا مع الولايات المتحدة .

وفى الوقت الذى اعترفت فيه ألمانيا باستقلال كرواتيا فى ١٩٩١، فقد تعرضت ألمانيا للاتهام من قبل غالبية المجتمع الدولى لمسؤليتها عن اندلاع العنف فى يوغوسلافيا. وهى لا تريد ان تكون موضع اتهام ايضا باندلاع العنف فى الشرق الاوسط، والى جانب ألمانيا تقف ايضا دول الشمال الاوربى مثل هولندا والسويد والتى تفضل تأجيل الاعلان ومنع العنف فى المنطقة.

\*بريطانيا أوضحت بوادر بأنها تعارض اعلان ٤ مايو ، حتى قبل الاعلان عن تبكير الانتخابات الاسرائيلية . ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير مهتم بتنسيق تصرفاته مع الولايات المتحدة ، خاصة في الفترة التي وقف فيها الاثنان بفردهما في الحرب مع العراق مؤخرا .

من ناحية أخرى ، وفي مقابلة عند ١٠ داونينج ستريت ، في ٢٦ نوفمبر ، رفض بلير الالتزام بأن يصرح علنا عن معارضة بريطانية للاعلان الفلسطيني بالاستقلال.

\* اليابان حتى الآن هى الدولة الوحيدة فيما عدا الولايات المتحدة ، التى صرحت علنا بأنها تعارض اعلان ٤ مايو . وهو أمر هام ، لأن اليابان كانت دائما في الماضى تبدى تعاطفا كبيرا مع مواقف الفلسطينيين . وقد أكد وزير الخارجية

الياباني ماسهيكو كومورا هذا الموقف، وإن كان بلهجة مهذبة قبل انعقاد المجلس الوطني التشريعي في الاسبوع الماضى. وفي عمان، في ٩ يناير، وفي القدس في ١١ يناير، قال متحدث وزارة الخارجية الياباني، "ان اليابان تؤيد جميع المواقف الفلسطينية، وهذا يشمل الحق في اعلان دولة مستقلة، ولكن ذلك ليس تصرف ذكيا، بل من الضرر استخدام هذا الحق بصورة أحادية".

\* الولایات المتحدة الامریکیة عارضت الاعلان الفلسطینی بالاستقلال یوم ٤ مایو . وفی سبتمبر الماضی نجح الرئیس بیل کلینتون ووزیرة الخارجیة مادلین اولبرایت ، فی اقناع عرفات بألا یعلن فی خطابه امام الجمعیة العامة للامم المتحدة بأنه سیقدم علی فعل ذلك .

وفى وأى ريفر حاول نتنياهو مواصلة هذا الخط وتحقيق إتفاق لا عمل اعلانا أحادى الجانب عن الدولة. وفشل - بالضبط كما فشل عرفات فى محاولته اقناع نتنياهو بالموافقة على تجميد الاستيطان. ووافق الجانبان على صيغة مشوشة مأخوذة من اتفاق اوسلوب، ضد أى اجراءات من جانب واحد. ويقول نتنياهو ان هذه الصياغة لا تسرى على تجميد الاستيطان. ويدعى عرفات ان النص الموقع يتصل فقط بالفترة الانتقالية، التي تنتهى في ٤ مايو ١٩٩٩.

وفي غياب اتفاق اسرائيلي فلسطيني بالنسبة له ٤ مايو انتزع نتنياهو خطابا من الولايات المتحدة ، هو في الحقيقة تأكيد لما أعلنته على الملأ على لسان متحدث الخارجية جيمس روبن . ويحدد الخطاب: "بالنسبة لاحتمال الاعلان من جانب واحد عن الاستقلال أو اعمال أخرى أحادية الجانب من قبل الجانبين بعيدا عن المفاوضات ، فإن الولايات المتحدة تعارض وستعارض أي عمل من هذا النوع ... اننا نؤكد ان هؤلاء الذين يعتقدون انهم يستطيعون اعلان مواقف بشكل أحادي أو اتخاذ اجرا احت من جانب واحد بانتها ء فترة المرحلة أو اتخاذ اجرا احت من جانب واحد بانتها ء فترة المرحلة الانتقالية ، فإنهم يعرضون الأوضاع لكارثة " وطلب نتنياهو ان يتضمن الخطاب جملة ، " وعندما ننظر الى المستقبل ، فستبقى تلك مواقفنا". لكن ذلك لم يحدث .

تقول مصادر امريكية ، ان نتنياهو يخطئ عندما يشك في ان الولايات المتحدة لن تواصل معارضة اعلان فلسطيني من جانب واحد . لكن لم يكن الموقف كذلك بالنسبة لدول اخرى . ويدرك ايريل شارون ان المعارضة الدولية للرابع من مايو ويدرك ايريل شارون ان المعارضة وليست موضوعية جوهرية . ١٩٩٩ ، هي معارضة تكتيكية وليست موضوعية جوهرية . فالاعتراف بالاعلان عن دولة فلسطينية لم يتم تحييده ، بل تم فقط تأجيله .

وقد طرح وزير الخارجية هذا الموضوع في جولته ومقابلاته خلال الاسابيع الاخيرة مع دبلوماسيين في كل من ألمانيا وفرنسا ومصر وروسيا . ويقول شارون انه يعتقد بأن دولة فلسطينية قادمة لا محالة ، لكنه يؤكد ان الأمر يجب ان يأتي بعد مفاوضات ، وليس بإعلان منفرد.

هو ايضا يأمل في انه اذا لم تجد محاولات الاقناع ، فإن التهديدات ستنفذ . لذلك قاد الامور الى اتخاذ الحكومة قرارا بأن اعلانا فلسطينيا بالاستقلال سيؤدى الى قيام اسرائيل بضم حوالى ٦٠٪ من الضفة الغربية.

## العلاقة الايرانية بموشيه رجف

بقلم: يوسى ميلمان

1999/1/4.

الشركات التي يملكها غير معروفة لهم بالمرة . ورفضوا التعرض لتساؤل: لماذا لم يتخذوا اجراءات ضد رجف ولماذا لم يبذلوا أي جهد للحصول على معلومات عن اعماله وادلة ضده .

\* القائمة السوداء :

في ١٨ مايو ١٩٩٥ أبلغ البيت الابيض الكونجرس، بأن الادارة الامريكية حددت ثلاث رعايا اجانب (لوشيانو مسكاتلي ذو جنسية استرالية ، ومنفريد بلفر مواطن غساوی ، وجرهارد مرتس مواطن المانی) کانوا متورطین في نشر اسلحة كيماوية . وتضمن البيان ايضا ضرورة فرض اجراءات اقتصادية على ثلاثتهم . وقد دخلت هذه الاجراءات حيز التنفيذ قبل ذلك ، في ١٤ نوفمبر ١٩٩٤ . وتم تطبيق قرار مماثل ايضا على ثلاث شركات اجنبية (اسیان وایز لیمتد ، وورلدکو ، وماینواییز انترناشیونال) . وفي اليوم التالي اصدر مكتب الشؤون العسكرية والسياسية لوزارة الخارجية الامريكية وثيقة اخرى ، يقرر فيها أن أجراءات مشابهة سيتم تطبيقها على شركتين اخريين - هما ما ينواي ليمتد وجا- يلن من النمسا .

ويقول مصدر كبير في الخارجية الامريكية ان جميع الاسماء الواردة في القائمة تصب جميعا في مجرى واحد ، وتنتمي كلها الى مجموعة واحدة تعمل متعاونة فيما بينها. وقد قامت على مدى سنتين ببيع معدات ومواد مختلفة تدخل في انتاج اسلحة كيماوية الى ايران . وكانت كلها عناصر

لم يكن ناحوم مينفر هو الاسرائيلي الوحيد الذي عقد صفقات لبيع مواد ، واجهزة ، ومعلومات وتكنولوجيا الى المشروع الايراني لانتاج اسلحة كيماوية . ففي نفس الفترة التى قام فيها مينفر باعمال تجارية مع الايرانيين كان هناك اسرائيلي اخر متورط في علاقات واتصالات مع وكلاء من طهران . فبین عامی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ باع موشیه رجف ، وهو ضابط تسليح صغير سابق في سلاح المدرعات ، معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيا - استخدمها الايرانيون في انتاج غاز الخردل وغاز السارين .

مينفر ورجف لم يعملا سويا . بل انهما لم يعرف احدهما الآخر ، ولكن هناك ما هو مشترك في اعمالهما . فالاثنان إتصلا بنفس رجال الاتصال الايرانيين، والشركات التي تعامل معها كل منهما اشتملتها القائمة السوداء التي وزعتها وزارة الخارجية الامريكية ، والاثنان كانا ، حسب ادعاء اتهما على الأقل ، على صلة بالاستخبارات والمؤسسة الامنية في اسرائيل . وكان جزء من نشاطاتهما في النمسا

ومع ذلك كله ، هناك فرق كبير بين الحالتين . فاجهزة الأمن وفي مقدمتها الموساد ، بذلت كل جهدها في جمع أدلة وشواهد ضد مينفر - التي إدت به في نهاية المطاف الي اتهامه وسجنه . أما بالنسبة لرجف - بالمقابل - فلم يحدث اى شئ . المتحدثون باسم مكتب رئيس الحكومة ، وزارة الدفاع ، وزارة الخارجية ووزارة العدل والمتحدثة باسم القيادة القطرية للشرطة ايضا ، قالوا أن أسمه وأسماء

٤٩

تدخل في انتاج الخردل السارين بصفة خاصة ، يتم جلبها من الصين وارسالها في سقن من هناك الى ايران .

وأوضح المستول الامريكي ، أن الاستخبارات الامريكية تعرف أن موشيه رجف ، وأيضا شركاته ، تقف وراء هذه الصفقات . أن لدينا ما يثبت أن رجف هو أحد ملاك هذه الشركات وانه جزء لا يتجزا من هذه المجموعة ، كما اكد المسئول الامريكي ، الذي كان موقعا على وثيقة وزارة الخارجية الامريكية ، وهو فان ديفان ، من وحدة منع انتشار الصواريخ والاسلحة الكيماوية والبيولوجية التابعة لمكتب الشؤون العسكرية والسياسية . وقد صرح فان ديفان ل "هارتس" أنه غير مخول للادلاء عزيد من التفاصيل ، واكد أن قرار تضمين القائمة السوداء إسم شخص أو شركة ياتي بعد تحر دقيق وعميق ، ويتم فقط بعد ان نجد دلائل وإثباتات تؤكد اى شك حول التورط في مبيعات الى ايران واثناء اتصالهم بمندوبي ايران كان رجف واقرانه تحت مراقبة ال سي. اي . إيه ، والاستخبارات الالمانية والسلطات النمساوية وايضا هونج كونج . وأسفرت المراقبة عن إكتشاف قيامهم بإجراء اتصالات مع جهات ايرانية يراسها د . مجيد عياسفور ، رئيس برنامج الصواريخ والسلاح الكيماوي الابراني ، ويدير د . عبا سفور البرنامج بواسطة القسم ١٠٥ في تنظيم الصناعات الامنية الايراني . والمركز الاوربى للشبكة الايرانية ، كما اتضع ايضا من التحقيق مع مينفر ، كان في النمسا . والمندوب الرئيسي لعباسفور في أوربا كان باري هاشمي ، الذي يحمل اسماء واوصاف متعددة . وهاشمي هو صاحب شركة "بالي" التي مركزها

الايراني الثالث في الشبكة هو حسين ماهر، الذي كان ممول شراء المواد الكيماوية . والطريف ان علاقات مينفر ومساعديه مع ايران جرت بواسطة نفس العصابة الايرانية . والتقى مينفر ايضا عدة مرات مع عباسفور ، والذي فضل - لاسباب امنية - ان ينادوه عبر المكالمات التليفونية "الدكتور". وكان رجل الاتصال بين رجف والشبكة الايرانية هو فلفر الذي كان متزوجا من امراة ايرانية . وعمل الى جواره مرتس ، وهو الماني يعتبر ضابطا اتصال الشبكة . ومرتس عاش في اسرائيل حتى ١٩٦٣ وفي ١٩٧١ تنازل عن حقه في الجنسية الاسرائيلية . وطبقا لسجل الشركات الالماني ، فان مرتس علك شركة باسم "ايفييشن لوجيستيكس سرفيسس" . وهناك شركة تحمل نفس الاسم مسجلة ايضا في تل ابيب . وحكى موشيه رجف انه تعرف على مرتس عندما عمل في شركة الطيران المصرية في مطار فرانكفورت . وكما قال فقد كان مرتس يعرف بعض الكلمات العبرية .

وقد توقف نشاط المجموعة في مارس ١٩٩٤، بعدما اعتقل منفرد فلفر في الولايات المتحدة . فقد اتهم بتهريب وغسبل اموال مصدرها تجارة المخدرات. كما اتهم بمحاولة الحصول على غازات لبرنامج السلاح الكيماوي الايراني، بما يخالف القوانين . وقد حاول الايرانيون ابضا الحصول

على كسيسات من الغاز عن طريق مستفسر الذي اجسري اتصالات بشركة "الفيت" لشرائها . لكن الصفقة لم تتم . وحكمت محكمة فيدرالية امريكية على فلفر بالحبس ٥١ شهرا . وبقى في السجن لعامين وثلاثة اشهر ثم خرج حرا في صيف ١٩٩٦ . ومنذ ذلك الحين عمل فلفر في فيينا ، وكانت له هناك عدة اعمال مختلفة . وتقول تقارير جيدة ان فلفر ظهر ايضا في جنوب افريقيا .

### \* تليفرنات لايران:

موشیه رجف الذی ولد فی کریات حاییم عام ۱۹۵۱ ، خدم في جيش الدفياع الاسرائيلي كنضابط تسليح في لواء مدرعات وسرح من الخدمة برتبة، وفي الثمانينات ، بعد ان غرق في ديون كبيرة ، قرر رجف أن يترك اسرائيل . وقد طالبته السلطات الضرائبية والبنوك التجارية بـ ١٥ مليون شيكل وغادر البلاد باحثا عن حظه في المانيا . ويدعى رجف انه سدد معظم ديونه وانه مدين فقط باموال للبنك القومي . وتقول متحدثة البنك أنه قبد صدر ضده أمر ملاحقة بالخارج ، فهو لم يحضر حتى جنازة والده الذي مات منذ عام ، خوفا من العودة الى اسرائيل .

غير أن رجف تعقدت أموره في الخارج أيضا. فقد أعلنت شركات بالمانيا والسويد ـ كان احد ملاكها ، افلاسها . وتم اعتقاله مؤخرا للتحقيق معه في جنوب افريقيا، بعد اتهامه بالغش وبمحاولة تهريب اموالٍ من البلاد عن طريق الاحتيال . ثم اطلق سراحه بعد عدة ايام توجه بعدها الى الولايات المتحدة حيث اتصل بصحيفة هارتس.

وفي بداية المكالمة انكر رجف اي صلة له ببيع معدات لايران . وفيما بعد اعترف انه علم بهذه المحاولات لكنه حاول التقليل من دوره فيها . وحسب ما قاله فإن ميرتس عرفه على فلفر النمساوي . "جاء فلفر ليعمل عندي في سويسرا . وكان عندي مصنع لانتاج رقائق واشياء اخرى ، وطلب شراء معدات وتليفونات سيتم نقلها الى ايران . وسألنى لو كانت هناك مشكلة في الأمر. قلت له "لا مشكلة ، انها

ورغم استعداد رجف ، فان الصفقة لم تتم . وفي رأيه ان السعى لم يكن مناسباً . واضاف أنه بعد زيارة فلفر بأسبوعين قرا في الصحف أنه اعتقل في الولايات المتحدة . وعندما سئل ما اذا كانت علاقت مع فلفر قد انتهت حينذاك تردد في الرد . واخيرا اعترف أن اتصالات مع فلفر ومرتس بالنسبة لبيع معدات لايران قد بدأت قبل المقابلة التي سبق وتحدث عنها.

### عناصر موثوقة :

يقول رجف " تحدثت مع فلفر عدة مرات عبر التليفون ، قلت له اذا كان سيعطيني معلومات، سأبرم معه صفقات. اردت فعقط أن أغسريه ، للحسمول على معلومات عن الايرانيين منه . ولكن للاسف اعتقلوه . وانا واثق لو اننا واصلنا التحدث ، لكنت حصلت منه على معلومات هائلة ،

\* قالوا لى : لو كانت لديك معلومات تهمنا ، فعليك ان

- معلومات في اي مجال ؟

\* في كل المجالات . عن الايرانيين - المسلمين - العرب . عن كل شئ .

- وهل اعطيتهم معلومات ؟

\* بالطبع . فأنا نقيب بجيش الدفاع . إنني وطني .

- وهل حصلت على اموال مقابل المعلومات ؟

\* لا . ماذا تقول انها مسالة مبادئ .

- ماذا قلت لهم ؟

\* حكيت لهم عن فلفر . لم يعرفوه لكنه اجروا تحريات عنه وتوفرت لديهم مواد كثيرة عنه.

وفي نهاية المحادثة قال رجف أنه تحدث مع فلفر ليس فقط عن بيع تليفونات لايران ومعلومات عن رون اراد. و"تحدث ايضا عن نوعية من مواسير مدفعية وطلب بعض المعدات مثل اجهزة بث واستقبال موجات رادارية . وقال لي ان هذا مايريده الدكتور" كما قال رجف.

وعلى شبكة الانترنت ومصادر المعلومات الاخرى ، العديد من القضايا التي تورط فيها رجف ، من قضايا الضرائب الى النصب والاحتيال وفي المانيا اسماء شركات عديدة يمتلكها مع شركاء المان ، وادعى في احاديث صحفية انه كان طبارا في سلاح الجو الاسرائيلي . وفي اكتوبر ١٩٩٨ اوردت صحف جنوب افريقيا تقارير عن رجف وشريكه المحامي توني موسترات باعتبارهما اصحاب شركة "بانيك" والقت الضوء على مخالفات الشركة ووضعها الحالى.

وفي محادثة مع هارتس اعترف رجف بانه تورط في كل هذه القضايا ، لكنه برر كل منها وادعى انه كان ضحية شركائه المحتالين . وفي عام ١٩٩٦ غير رجف اسمه الي رجنشتريخ الذي ولد معه.

معاريف

1999 / 1 / 4.

بقلم شابی جفای

فقد كانت لديه معلومات قوية عن ايران ".

في مرحلة معينة ذكر رجف انه طلب من فلفر ان يقابله بالايرانيين . " كانت علاقته جيدة برجال الدين . زار ايران والتقى بالدكتور . قلت له : قابلني بالدكتور ، انني مهتم بالحديث معه " .

- ولماذا اردت مقابلة الايرانيين ؟

\* اردت المساعدة في التوصل الى رون أراد . اخبرني فلفر انه يستطيع الحصول منهم على شريط يعرض رون اراد . قلت له . اذا إحضرت الى رون أراد ، سأتى اليك برئيس حكومة اسرائيل وستحصل على كل ما تريد.

- فعلت ذلك من تلقاء تفسك ، ام طلبوا منك ذلك ؟

\* طلبوا منى .

- من ؟

عناصر موثوقة ...

- رجال الموساد ؟

\* Y تسألني .

- رجال وزارة الدفاع ؟

\* لا يهم . فلنسميهم عناصر موثوقة في اسرائيل .

- وكيف اتصلوا بك ؟

\* وصلوا الى بمبادرة منهم عن طريق شخص ما يعرفني . وعلى ما يبدو انهم عرفوا انني اعيش خارج البلاد ولدى علاقات .

أين كانت المقابلات ؟

\* في اسرائيل . حضرت عدة مرات عام ١٩٩٣ ، وكنت في كل زيارة التقى بأسرتى وإبنى لعدة ساعات .

- كيف نجحت في الدخول الى اسرائيل ويوجد ضدك أمر تعقب مع انك لم تحضر جنازة والدك ؟

\* صدقنى . . لقد دخلت اسرائيل بالفعل .

- وماذا طلبت منك العناصر الموثوقة؟

## إبن أبيه

في خطاب للشعب الاردني من لندن ، ان هناك تغييرات حقا. وفي الخطاب لم يقل " اخي ولى العهد" بل عرف اخاه باسم "اخى العزيز"، على عكس كل خطبه السابقة التي كان يكنى فيها الامير حسن "أخى العزيز ولي العهد".

وفي مساء يوم الاثنين تحدث حسين مرة اخرى . ولدى عودته أمس الى العاصمة عمان ، اوضح انه يعتزم اطلاع شعبه على كل ما يتصل بالاصلاحات في الاسرة المالكة وفى الدولة نفسها . انه يريد ان يفكر فترة طويلة ، وأن يحسم الامر ، كما قال . وسيكون القرار بعد كثير من المشاورات ، وبذلك لا يستطيع أحد ان يعرف ما الذي سيقرره الملك. عاد الملك حسين أمس الى وطنه ، بعد ستة أشهر من العلاج الكيماوي بسبب مرض السرطان الذي اصابه. واستقبل الاردنيون ملكهم الذي ظل على مدى ٤٧ عاما جالساً على كرسى العرش ، استقبالا فخما ومفعما بالمشاعر لرجل حارب المرض الخبيث بل وانتصر عليه .

ولكن بعيدا عن مشاعر السعادة ، فإن الجميع منشغلون الآن بمسألة من سيكون الوريث الملكى القادم. وترددت شائعات كثيرة في المملكة الهاشمية حول وريث العرش. وقد المح اخو الملك حسين ، الامير حسن ، ولى العهد الحالى الذي حل محل الملك في فترة غيابه ، ألمح الى انه ستحدث تغييرات بعيدة المدى في المملكة . وبالفعل قال الملك حسين

الرائيلية

وفى ثقة تقول مصادر مقربة من الملك فى القصر الملكى بالعاصمة عمان ، ان حسين يعتزم تعيين ولى عهد من بين ابناته الخمسة وذلك حقه الذى ينص عليه الدستور ، ويذكرون ان حسين مؤمن جدا بمشيشة الله ، وعندما رقد مريضا فى المركز الطبى بالولايات المتحدة يصارع المرض ، امسك بالقرآن وأخذ يقرأ فيه ليلا ونهارا ، وفى غضون ذلك ألهمه الله وقرر ان بورث كرسى المملكة فى المستقبل لأحد ابنائه وفى عطلة الاسبوع الاخيرة قال الملك حسين لابناء شعبه فى خطاب له من لندن ، انه يعرف بأن الحياة والموت رهن بمشيشة الله وهو يؤمن الآن ان كل اعماله هى قرارات قد ارادها الله بمشيئته .

ويجرى الان الامير حسن محادثات مطولة مع أخيه بعد عودته الى العاصمة وقبل عودته مرة أخرى لزيارة المركز الطبى بالولايات المتحدة فى شهر مارس القادم. فى هذه الاثناء ، لم يخرج الملك بعد ببيان حاسم ينهى الأمر. لكن جميع الجراثد والمجلات العربية كتبت مؤخرا ان الملك حسين يرى وربثه المحتمل هو ابنه حمزه البالغ من العمر ١٨ عاما . ابن الملكه نور .

ويبدو أن حسين يذكر فضل وصنيع ما فعلته نور وابنها بالبقاء الى جواره فى فراش المرض طوال سته اشهر بينما كان فى اسوأ حالاته الصحية ، وعندما كان محلقا بين الحياة والموت . ان الملكة المخلصة والابن المحب لم يفارقا الملك ولو للحظة واحدة . ورفض حمزة العودة الى قصر الحكم بالعاصمة عمان ولو لساعة واحدة كما رفض العودة الى دراساته الجامعية ، وابدى سعادة غامرة مع تحسن الحالة الصحية لوالده الملك . وتذكر الصحف ان الملكة نور وإبنها حمزة لم يمارسا أى ضغط على حسين ليغير رأيه فيما يتعلق بكرسى العرش ، لكن بقاءهم الدائم بجواره له فيما يبدو .

### \*\*\*

الملك حسين الذى يبلغ من العصر ٦٣ عاما تزوج اربع سيدات على مدى حياته وله منهن خمسة ابناء وست بنات الاكبر ابن منى البريطانية ، عبد الله ، قائد فرقة بالوحدة الخاصة بمكافحة الارهاب التابعة لقوات الامن الاردنية . وبالمناسبة فإن الاردنيين يحبون وصف الملك باسم "أبو عبد الله" وقد كتبوا أشعار كثيرة تتفاخر بوصف ملكهم بهذا الاسم ، حيث ينتهى نسبه الى بنى هاشم الذين ينتسب اليهم النبى محمد. الابن الثانى هو فيصل قائد كبير وطيار في سلاح الجو الملكى . وعلى هو ابنه الوحيد من زوجته غلبا الفلسطينية من نابلس ، والتى ماتت فى حادث تحطم عليا الفلسطينية من نابلس ، والتى ماتت فى حادث تحطم عليا الفلسطينية من نابلس ، والتى ماتت فى حادث تحطم

هليكوبتر الى الشرق من البحر الميت ، أما حمزة وهاشم فهما ابنا الملكة نور .

والبنات هم: عاليا (ابنة دينا الزوجة الاولى ، هاجرت الى مصر ومتزوجة من احد قادة الشرطة الفلسطينية في بيت لحم) - رياضية وفارسة ممتازة ، عائشة (ابنة منى) - قائدة سلاح النساء في المملكة ، زين ، آية ، ايمان ورابة . والاخيرتان هما ابنتا الملكة نور.

وقد ذكرت الصحافة ان الملك حسين قد عين في الخمسينيات ابنه الاكبر عبد الله (الذي سمى على اسم جده) كولى للعهد . ولكن بسبب مشكلات ادت الى الاضطراب في المملكة ، ذهب الملك الى امسه يطلب مشورتها . فسارعت باقتراح تعيين حسن - ابنها الثانى وأخو حسين - لولاية العهد . وهكذا تم تعيين حسن وليا للعهد بدلا من ابن الملك. أما الآن يحاول الملك حسين العودة بالعجلة الى الوراء ، ولكن بتغيير أكثر حكمة .

### \*\*\*

ويثبر حمزة فضول وتطلع المراقبين السباسيين ، المتابعين للتطورات الجارية في القصر الملكي . ويحكى المراقبون انه قبل عدة اشهر ارسل حسين رسالة جميلة الى حمزة في عيده ميلاده الد ١٨ . وكتب حسين فيها الى حمزة : "كنت شابا في مثل عمرك عندما توجت ملكا.." واستنتج المراقبون ان حمزة هو الابن المفضل الآن ليرث عرش المملكة من اينه مرافقته الى كل الاحداث السياسية والقومية ، والى كل العروض العسكرية والزيارات الرسمية له خارج البلاد. وعلى سبيل المثال : فقد اضطر رجال البرتوكول التابعين للرئيس الفرنسي، وفي احدى زيارات الملك في صيف ١٩٩٥، اضطروا الى تعديل برنامج الاستقبال عندما فهموا ان حسين يصحب معه ابنه الامير حمزة.

وتحدثت جميع التقارير الدبلوماسية الواردة الى الغرب من عمان عن صعود نجم الامير حمزة وعن دور الملكة نور فى اعداد الابن وعن اهتمام الملك وزوجته لتعليم الامير الشاب لغة القبائل البدوية بالاردن. وقد ألقى حمزة بنفسه خطابا ذات مرة ، عندما منح رعايته لحفل تخرج دفعة احدى المدارس الثانوية في عمان ، وقال "آمنوا بالله وتماسكوا ، ليحب كل منكم صديقه . ولتحبوا وطنكم" - انها كأقوال الملك حسين في خطبه . وتؤكد المصادر الصحفية ان حمزة تبنى جميع الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها الملك حسين ، وعلى رأسها حب السلام في الشرق الاوسط ، من اجل استقرار المملكة .

غثل العلاقة ما بين الدين والدولة في إسرائيل إشكالية بالغة التعقيد والتداخل، فعلى الرغم من أن الصهيونية قد تبلورت منذ بداياتها كحركة قومية علمانية تستمد ركائزها ومفاهيمها من تراث حقبة التنوير اليهودية او «الهسكالاد»، والتي إمتدت طوال الفترة من ١٧٨٠ إلى ١٨٨٠ إلا ان القوى الدينية قد شكلت دوماً جزءاً عنضوياً من نسيج المجتمع الإسرائيلي، وفاعلاً أساسياً في منظومة القوى السياسية، وليس أدل على ذلك من صفقة الوضع الراهن Status quo التي أبرمتها التنظيمات الدينية مع بن جوريون في عام ١٩٤٧ ـ أثناء توليه منصب رئيس الوكالة اليهودية حيث كرست هذه الاتفاقية هيمنة المؤسسة الحاخامية على مجالات متعددة تنتمي لنطاق الحياة المدنية من قبيل قوانين الأحوال الشخصية، التعليم، الكوشير وغيرها، وعلى الرغم من ذلك قيمن الهام مراعاة أن فعاليات المؤسسات والتنظيمات الدينية قد ظلت محصورة طوال العقود الأولى لنشأة الدولة بالاطار العقائدي والسلوكي، وهو الأمر الذي يجد تفسيره ليس فقط في التراث العلماني لأجب الالمهاجرين الأوائل، وإنما وبالأساس في الطفرة الاقتهادية التي مثلت الأساس الموضوعي لدولة الرفاة.. Welfarestate وقدرة تلك الأخيرة على استيعاب التمايزات الاجتماعية بين الفئات المشكلة للدولة، وفي المقابل فقد تغيرت هذه الوضعية بشكل نوعى منذ أواخر الستينات، حيث شهدت القوى والتيارات الدينية الأرثوذكسية والمتطرفة غوا غير مسبوق، وهو ما إنعكس بالتالي على تزايد التداخل ما بين الديني والسياسي ومحورية الأحزاب الدينية في صراعات السلطة، حيث صار بإستطاعتها ترجيح أيا من قطبي السياسة الإسرائيلية (الليكود/العمل)، وهو الأمر الذي تبدى بشكل جلى مع نتائج الانتخابات البرلمانية لعام ١٩٩٦، والتي وصفها المراقبون بأنها انتصار للقدس على تل أبيب، حيث حصلت الآحزاب الدينيسة على ٢ . ١٩ ٪ من إجسسالي الأصوات

الانتخابية، مما أدى لتزايد حصتها من مقاعد الكنيست إلى ٢٣ مقعداً توزعت ما بين حزب شاس ١٠ مقاعد، حزب المفدال ٩ مقاعد، يهود التوراة ٤ مقاعد.

وإذا كان غو القوى والأحزاب الدينية وتزايد هيمنتها على صياغة الأجندة السياسية للسلطة الإسرائيلية قد مثل تآكلا لمفاهيم العلمانية والديمقراطية التي يتم ابرازها كركائز للحركة القومية الصهيونية، إلا أن الجدير بالانتباه في هذا الصدد هو كم المفاوقات التي تحكم العلاقة ما بين القوى الدينية، خاصة المتشددة منها.. ultra - orthodox والدولة الإسرائيلية، والتي تدور في معظمها حول جدلية النفي/ المساومة/ الاستيعاب، وتبدو هذه الجدلية كأوضح ما يكون فيما يخص الحريديم أو غلاة الأرثوذكس.

### القرى الدينية: تنوع الوحدة:

بداية يجب الانتباه إلى الاختلافات والتمايزات التي تسم جمهور المتدينين اليهود، فعلى الرغم من أن الاستطلاعات الاخيرة تشير إلى ان نحو ٤٠٪ من اجمالي الإسرائيليين يصفون انفسهم بالمتدينين، إلا أنه من الخطأ ادراجهم تحت فئة تصنيفية واحدة، وفي هذا السياق يوجد معيار اولى للتفرقة فيما بينهم ويتمثل في درجة التدين والإلتزام بتعاليم التوراة، وانطلاقا من هذا المعيار يمكن الحديث عن فئتين اساسيتين: تتمثل الأولى في اليهود الأرثوذكس من الذين يعترفون بالصهيرنية وبدولة إسرائيل، وأغلبهم من انصار الصهيونية الدينية مثل حزب المفدال الحزب القومى الديني - أما الفئة الثانية فهى الحريديم أو غلاة الأرثوذكس من الذين لا يعترفون بالحركة الصهيونية العلمانية مثل حزب أجودات إسرائيل، وحزب شاس وحركة نطوري كارتا وغيرهم، ورغم انطلاق الحريديم (اليهود المتشددين) من ارضية عقائدية موحدة إلا أنهم ينقسمون بدورهم إلى أحزاب وتنظيمات تندرج بنسب متباينة في المجتمع الإسرائيلي، حيث يعترفون بحقيقة الوجود

السياسي لإسرائيل، ويمتثلون لقوانينها ويشاركون في الائتلاقات الحكومية من أمثال أحزاب أجودات إسرائيل ديجل هتوراه شاس وغيرهم، وجماعات الانفلاق الجيتوى التي ترفض أى شكل من أشكال التعاون وترفع راية المفاصلة أو الانعزال الكامل، مثال الطائفة الحسيدية - الطائفة الحريدية -طائفة ساطمة الحسيدية . جماعة نطوري كارتا.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاختلافات بين الحركات والتنظيمات الحريدية، إلا أنها تنطلق في معظمها من قناعة ثيولوجية (الهوتية) أساسية، مفادها أن خلاص اليهود بقدوم المسيا وجمع الشتات هي عملية سماوية وليست أرضية ، والأ تتم وفقا لحركة التاريخ الفعلية، واغا تأتى نفيا للحركة الواقعية للتاريخ، وإلى أن يتحقق هذا الوعد فإن على اليهود الالتزام بالعهود الإلهية الثلاثة وهي ألا يسببوا ألم للأغيار (الجوييم) الذين يقيمون بينهم، الا يحاولوا إحتلال أرض إسرائيل بالقوة، وألا يستعجلوا الخلاص، وإنطلاقا من ذلك إنحصرت انتقادات المجتمع الحريدي للدولة الصهيونية في التالي:

أولا: اتهام الصهيونية بالنبوة الكاذبة وبالتدخل في شئون السماء، فبما أن جمع الشتات هو من بشائر قدوم المسيا، فإن كافة أنشطة الحركة الصهيونية منذ نهايات القرن التاسع عشر لتجميع يهرد الدياسبورا هي محاولة لتعجيل النهاية وإنتهاك لتعالبم الشريعة الإلهية، وعلى الرغم من محورية هذا المفهوم فى الخطاب الديني للقطاع الحسريدي، إلا أن القليل من التنظيمات المنبثقة عنه تتمثله فعليا بمعنى الانعزال والانفصال الكامل عن الدولة الصهيونية، وتأتى في مقدمة هذه التنظيمات حركة نطوري كارتا (حماة الأسوار)، وأتباع ساطمر .Satmar Hassidims

ثانيا: تناقض الدين والقومية: حيث نعادى الحركات الحريدية الدولة الصهيونية لدورها في إحلال المعامل القومي كعنصر توحيد ليهرد الشتات بدلا من المعيار الديني المتمثل في تأدية الفرائض والنزام تعاليم التوراة، اللذين حافظا ـ وفقا لهذه الرؤية - على وجود وتميز اليهود بين باقى الأمم، فالصهيونية وفقا لغلاة الأرثوذكس تحول اليهود إلى أمة كباقى الأمم وتشجعهم على التخلي عن تراثهم وهويتهم.

الحريديم والدولة: علاقة عضرية:

على الرغم مما تبطنه الرؤى العقائدية من نفى تام، بل وعدا .. على الأقل من قبل بعض الفصائل الأكشر تشددا وللدولة الصهيرنية، إلا أنه من الغريب أن ذلك لم يستتبع نفيا موازيا من قبل الدولة، سواء على الصعبد الاجتماعي أو السياسي، فعلى العكس من ذلك مثل الحريديم على الدوام فئة استثنائية بالنسبة لحجم الامتيازات والاعفاءات التي يحوزونها ، فمع استبعاد جماعات الانغلاق الجيترى التي ترفض التمويل الحكومي كوسيلة لتكريس إنفصالها الكامل عن الدولة، فإن بقسية المجسمع الحريدى يكاد يعسش بشكل كامل على المخصصات التي يتلقاها من الدولة إلى الحد الذي بات يشكل معه عبنا فعليا على كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تذهب بعض الدراسات إلى أن ميزانية الاكاديميات التلمودية التابعة للحريديم تقدر بنحو نصف مليار شيكل، وبمعدل زيادتها السنوى قيمن المرجح أن تشضياعف مع حلول عيام ٢٠١٥ لشبلغ

مليار شيكل، كما تبلغ مخصصات الطلاب الذين بعكفون على الدراسة في هذه الأكاديميات حرالي ١٢٠ مليون شيكل ستتزايد مع حلول عام ١٥٠٠ إلى حوالي ربع مليار شيكل، أما المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة لأطفال العائلات الحريدية فتقدر قيمتها بحوالي ٦٢٥ مليون شيكل وستبلغ مع حلول عام ٢٠١٥ حوالي ٢٠١٥ مليار شيكل، وهو ما يعني أنّ إجمالي الدعم الحكومي المباشريقدر حاليا بنحو ١,٢٥ مليار شيكل وسيتضاعف فيما لا يزيد عن خمسة عشر عاما، وذلك خلاف أغاط الدعم غير المباشر سواء أكانت على هيئة اعفا ات أو تخفيضات والتى تشكل النسبة الأهم من الدخل الحقيقى لغبلاة الارثوذكس من الحسريديم، ورغم ضعف الاحصاءات المتعلقة بالترزيع النوعي للطائفة الحريدية، ونسبة مخصصاتها المالية إلى اجمالي الاتفاق الاجتماعي للدولة، إلا أن البيانات المتوافرة تستطيع رسم صورة شبه مكتملة للعلاقة العضوية التي تربط الحريديم بالدولة رغم نفيهم لها ، ولعل حجم الحريديم خارج قوة العمل يعد من أبلغ الأرقيام الدالة في هذا الصدد، حيث تفيد الاستطلاعات الأخيرة أن ما يتراوح بين ٦٠٪. -٧٪ من الرجال الحريديم لا يعملون، كما أن تحو ٦٤٪ من النساء الحربديات هن أيضا خارج قوة العمل، وتوضع هذه النسب الاعتساد الكامل على الدعم والاعانات الحكومية، حيث تقدر المخصصات المالية للعائلة الحريدية المكونة من عشرة اطفال والتي يكرس الآب فيها نفسه لدراسة التلمود والتي لا تعمل فيها الأم بنحو ١٠ آلاف شبكل، أما العائلة المكونة من ستة أطفال فتبلغ قيمة مخصصاتها نحر ٢٥٠٠ شيكلاً ومن الهام في هذا الصدد مراعاة أن هذه المخصصات معفاة من ضريبة الدخل ومن تكاليف كل من التأمين الصحى والتأمين القومي، وهو ما يعنى بالتالي تزايد القيمة الفعلية لمخصصات الفئة الأولى (١٠ أطفال) إلى ١٧ ألف شيكل، والثانية (٦ أطفال) إلى ما يزيد على ٩ آلاف شبكل، وترتكز منظومة المخصصات على معيارين اساسيين هما دراسة الشريعة وعدد الأطفال، حيث تقوم وزارة الأديان بتمويل الطلاب المقيدين في المعاهد والأكاديميات التلمودية (اليشيفوت) بمبلغ يقدر بنحو . ٦٥٠ شيكلاً، ويعد هذا الدعم الأساس الذي يتم على ضوئه تقديم مخصصات أخرى للطلاب المتزوجين (تشمل مخصصات الأطفال. تمويل اقامة الأطفال في المدارس الداخلية. مبالغ التأمين القومي والتأمين الصحى، فضلا عن التخفيضات على صعيد ضرائب الأملاك) ويعكس تحليل اغاط الدعم الحكومية الطبيعية الخاصة للعلاقة العضوية ما بين الدولة والحريديم والتي يمكن حصر أهم سماتها في التالي:

اولا: الطابع الربعي للأنتماء الديني في المجتمع الحريدي، حيث توضع نسب البطالة العالية وانتظام أفراد الطوائف الحريدية بالدراسة الدينية حتى سنوات متقدمة من أعمارهم صعوبة الارتكان إلى المعامل العقائدي لتفسير تلك الوضعية، فالاحصاءات المتوافرة تشير إلى أن نحو ٥٧٪ من الرجال الحريديم الذين تشراوح اعتمارهم بين ٣٥ ـ ٤٠ عاماً ، ونحو ٤٦٪ في الشريحة السنية من ٤١ ـ ٤٤ عاما، ٢٥٪ من الذين تتراوح اعمارهم بين 20.20 عاما مستمرين في الدراسة في الاكاديميات التلمودية، وهي وضعية تختلف كلية عن أوضاع

الطوائف الحريدية خارج إسرائيل، ففى مونتريال على سبيل المثال لا تتعدى نسبة الحريديم الذين يستمرون فى الدراسة الدينية بعد سن الخامسة والعشرين حوالى ٦٪، وهو الأمر الذى لا يمكن تفسيره سوى بالرغبة فى الاستفادة من منظومة الدعم والاعانات المخصصة لدارسى الشريعة.

ثانيا: الانحياز المطلق للسياسة التوزيعية الإسرائيلية:

ففي ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في السنوات الشلاث الأخسرة، وما ترتب عليها من إنخفاض مترسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي من ١٥٩٢٠ دولاراً عنام ١٩٩٥ إلى حبوالي ١٥ الف دولار عنام ١٩٩٨، ارتفعت قيمة المخصص المالي للطلاب الذي تدفعه وزارة الاديان خلال الفترة من ۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۷ بنسبة ۲۲۵٪ او بما يعادل ٥, ٣٢٪ سنويا، وعند مراعاة أن نسبة التضخم كانت تبلغ في ذلك الحين حوالى ١١٠ / ، فإن ذلك يعنى أن الزيادة الحقيقية فى قيمة المخصصات المالية للقطاع الحريدي قد ارتفعت بنسبة ٥٥٪، وهي نسبة هائلة، خاصة إذا ما راعينا أن الدعم المقدم من وزارة الأديان يعد بمثابة الأساس الذي يتم على ضوئه تحديد المخصصات الأخرى وهو ما يعكس انحيازا واضحا في السياسة التوزيعية لصالح الحريديم، والأمر ذاته يتكرر وإن كان على نحو اكثر حدة فيما يتعلق بالاعفاءات والتخفيضات التي ينالها الحريديم، حيث تبلغ نحو ٢٠ ضعف عما تناله بقية فئات المجتمع الإسرائيلي، حتى تلك الشرائح الاكثر تدنيا من حيث أوضاعها الاجتماعية والمعيشية، فعلى سبيل المثال يتمتع ما يتراوح بين ٦٠٪ ـ ٧٠٪ من السكان المقسمين في المدن الحريدية مشلبني براك وفي المناطق الحريدية في القدس بإعفاءات ضخمة في مجال العوائد تبلغ في المتوسط حوالي ٤٧٪ من قبيمة ضرائب الاملاك التي يتعين على السكان تسديدها، بينما وفي المقابل لا تزيد نسبة الاعفاءات المقدمة لسكان الأحياء الفقيرة عن ٢٦٪ من إجمالي الضرائب، اي حوالي ٥٠٪ من قيمة الاعفاءات المقدمة للحريديم (يتراوح متوسط عوائد الأملاك لكل قرد في المناطق الحريدية ما بين ٢١٥.١٦٧ شيكلاً، في مقابل ٣٠٠ شيكل في الاحياء الفقيرة) ، وقد ادى هذا الانحياز في السياسة التوزيعية للدولة الإسرائيلية إلى انتشار الفكر الحريدى بمعدل سريع خاصة في الاحياء الفقيرة باعتبارها ضمانة لتزايد نسب الدعم الحكومي، وهو الأمر الذي يجد تجلبه العملي في الارتفاع المذهل لنسبة من يتوقفون عن ارتكاب المعاصى في حي موراشاه المجاور لحي مئاشعاريم الحريدي.

جدل النفي والاستيعاب:

من الصعب إختزال التناقض بين النفى العقائدى للدولة من قبل الحريديم والمزايا والاستثناءات التى يتحصلون عليها إلى مجرد الحديث عن وفورات غوذج دولة الرفاه، وتزداد حدة المفارقة عند مراعاة طبيعة الأزمة الحالية للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول منطق إعالة الدولة لنحو ٣٠٠ ألف شخص، هم تعداد المجتمع الحريدي، بيد أن جزءا هاما من هذا التناقض يمكن حسمه عند مضاهاة الخطاب اللاهوتي بالمواقف السياسية والعملية للقطاع الحريدي، ففي مقابل النفى الأبديولوجي للدولة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني

بإعتبارها استعجال للخلاص تعكس اغاط التصويت لدى الحريديم تأييدا مطلقا لليمين القومي ومشروعه التوسعي حتى مقارنة بالمتدينين الأرثوذكس والقوميين، فوفقا لاستطلاعات الراي التي اجريت خلال عام ١٩٩٧ يبدو الحريديم اكثر تشددا وصقورية في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة الإسرائيلية سواء من حيث معارضة مسيرة التسوية السلمية، أو من حيث رفض التنازل عن الأراضي المحتلة، وهو الأمسر الذي يدعم الموقف التفاوضي للدولة، وقدرة النخبة الحاكمة على صباغة الائتلافات والتحالفات لعرقلة اية تسوية فعلية تتضمن تنازلا سواء على صعيد الأرض، او على صعيد السلطة السياسية، اما فيسما يتعلق بالحريديم فإن تاييدهم للدولة على الصعيد السياسي والايديولوجي يعكس في الاساس رغبة هذا القطاع فى الحفاظ على المكتسبات والمخصصات المالية والاجتماعية التي يحوزها، وهو الأمر الذي يتجلى في صراعهم للاستئثار على حقائب وزارتي الداخلية والأديان حال مشاركتهم في الائتلافات الحكومية، باعتبار هذه الوزارات هي المسئولة عن تحديد وتوزيع نسب الدعم والاعانة الاجتماعية.

وإذا كانت هذه الوضعية تفسر التناقض الناظم للعلاقة بين الحريديم والدولة (على المستوى الثيبولوجي)، إلا أنها تبطن احتمالا مستترا للصراع، فالتضخم الهائل في حجم المجتمع الحريدي (يمثل حاليا ما يزيد عن ٥٪ من الحجم الاجمالي للسكان، ووفقا لمعدل غود الحالي فمن المتوقع أن يمثل نحو ٨٪ في عام ٢٠١٠، وحوالي ٥، ١٢٪ من التعداد الكلي للسكان في عام ٢٠٢٠، والذي ينعكس بالتالي على الحجم الاجمالي لمخصصاته، حيث تتضاعف قيمتها كل ستة عشر عاما يشكل عبئا اقتصاديا لا يحتمل، خاصة مع توجه الدولة لاعادة هبكلة القطاع الانتاجي، وخفض الانفاق الحكومي، إضافة إلى تزايد الضغوط من الفئات الاجتماعية المتدنبة لمساواتها بأوضاع المجتمع الحريدي، وهو ما سيضطر الدولة لاعادة النظر في مخصصات القطاع الحريدي، الأمر الذي قد يواجه بمقاومة حادة ارتكازا على تضخم هذا القطاع وقدرته على إعادة صياغة المعادلة الاجتماعية/ السياسية.

### «نتائج استطلاعات الرأى خلال عام ١٩٩٧ »

|   | العلمانيون  | المتدينون  | الحريديم | مواقف القوى اليهودية من    |
|---|-------------|------------|----------|----------------------------|
| L |             | القوميون   |          |                            |
|   | <u>۱</u> ۵٪ | <b>%Υ٤</b> | 7/4      | تأييد مسيرة أوسلو          |
|   | %0.         | χ۱٠.       | -        | التنازل عن الأراضي         |
|   | <b>%7Y</b>  | 1/.67      | %.0      | رغبة الفلسطينيين في السلام |
|   |             |            |          |                            |



## الخطاب الديني في إسرائيل دراسة في صحيفة هاتسوفيه

د. جمال أحمد الرفاعي

تعد الصحافة واحدة من أهم وسائل الإعلام في كافية المجتمعات، بل وتحتل بالمقارنة بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون مكانة شديدة الخصوصية. وقد اكتسبت الصحافة خصوصيتها من أن دورها لا يقتصر على تقديم التقارير الخبرية، وإنما يشمل الدراسات الجادة المتعمقة في كافة المجالات الفكرية، ومن هنا ومع تزايد أهمية الصحافة فقد أطلق البعض عليها تعبير «السلطة الرابعة» هذا التعبير الذي يشير فيما يشير إلى مدي أهميتها في صياغة فكر المجتمع وتوجهاته على نحو لا يقل عن سبائر السلطات المتعارف عليها من تنفيذية وتشريعية وقضائية.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ملامح الخطاب الديني في صحيفة «هاتسوفيه» التي تعد واحدة من أقدم الصحف في إسرائيل، وعند ذكر إسم هذه الصحيفة فلابد أن نضع في اعتبارنا أنه قد صدرت صحيفة بهذا الاسم في وارسو خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٠٣ حتى عام ١٩٠٥. واكتسبت هذه الصحيفة مكانة بارزة في تاريخ الصحافة العبرية بسبب معارضتها الشرسة لمشروع اوغندا الذي طرح خلال المؤتمر الصبهيوني السادس، ذلك المشروع الذي دعا إلى توطين اليهود في أوغندا بدلا من فلسطين، كما كان من بين العوامل التي أسهمت في انتشار هذه الصحيفة إنها كانت من أكثر الصحف العبرية تأييدا لتيودور هرتزل.

أما صحيفة هاتسوفيه التي نحن بصدد دراستها في هذا المجال فقد صدر عددها الأول في القدس في الرابع من شبهر أغسطس عام ١٩٣٧، وتعد هذه الصحيفة بمثابة الصحيفة الرسمية لحركتي «هيمزراحي» و«هبوعيل هميزراحي» المتدينتين اللتين اندمجتا فيما بعد لتشكلا حزب المفدال. وكانت هاتان الحركتان قد اصدرتا قبل إقدامهما على إصدار صحيفة هاتسرفيه عدة مجلات كان من بينها مجلة «هميزراح» التي كان قد بادر بتأسيسها الحاخام ي. راينس والتي تولى تحريرها زئيف يعبنس، ومجلة «هعيفري» التي صدرت في بداياتها في بولندا ثم انتقلت إلى نيويورك، ومبجلة «هميزراحي» التي صدرت في بولندا والتي تولي تحريرها الصاخام اسحاق نيسنباوم، ومجلة «هتور» التي صدرت في القدس تولي تصريرها الصاخبام د، ل. و. هـ كوهين فيشمان.

وبالرغم من صنور كل هذه المجلات إلا أنه لم يقدر لأي منها الدوام أو الانتشار، وكان هذا التعثر نتيجة لعدم اقبال جمهور القراء عليها، خاصة أن تلك المجلات كانت أقرب ما تكون إلى النشرات الايديولوجية منها إلى الصحافة بمعناها المتعارف عليه. وعلى ضوء هذه الخلفية فقد صباغ الحاخام مائير برلين الأسس الفكرية التي يجب أن تلتزم بها صحيفة هاتسوفيه التي اعتزم إصدارها، وصاغ هذه الأسس بقوله: «إن من يعتقدون أنه من الضروري أن تكتفي الصحيفة الدينية بتناول القضايا الدينية مخطئون. ومن الضروري أن تكون صحيفة هاتسوفيه واحدة من أفضل الصحف الصادرة في إسرائيل، ومع هذا فمن الواجب أن يكون اتجاه الصحيفة متماشيا مع اصوليات الفكر الديني. ويسود في اوساط البعض منا اتجاه داع إلى الفصل بين المقدس والدنيوي، ولكننا لا نقبل هذه التفرقة، فمن الضروري أن تكون الاشياء الدنيوية مصاطة بهالة من القداسة. اننا في حاجة إلى صحيفة يرمية تعمل على نشر الآراء والقيضيايا المطروحة في عالمنا، وعلى تفسير هذه الاحداث من منظور يتماشي مع أسس الديانة الصهيونية». وقد تنازع الصحيفة في بداياتها تياران رئيسيان، فبينما طالب أتباع التيار الأول بأن تعمل الصحيفة على إبران الاتجاه الديني القومي، فقد رأي التيار الثاني الذي تزعمه الحاخام برلين أن الديانة اليهودية ليست مجرد مجموعة من الطقوس، إذ أنها تقدم رؤية متكاملة لأحداث العالم.

وحينما صدرت صحيفة هاتسوفيه فقد كانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع، إذ كانت تصدر أيام الأحد والأربعاء والجمعة. ويعد ما جاء في افتتاحية العدد الأول من الصحيفة على قدر كبير من الأهمية، إذ تضمن هذا المقال الافتتاحي ما يمكننا أن نصفه بأيديولوجية الصحيفة، فجاء به «ستحرص صحيفة هاتسوفيه على أن تكون صحيفة يومية، وستعمل علي أن تقدم أخبارا مثيرة، وستغطي صفحاتها كل ما يتشكل وما يحدث في العالم عامة، وفي الأرساط اليهودية على نحو خاص، وستقدم الصحيفة رؤي تطليلية لهذه الأحداث، وستكون الصحيفة مخلصة لتقاليد إسرائيل، وللتقاليد الدينية والقومية، ولكل مقدسات الأمة. وستتناول المقالات المنشورة تلك التحديات التي تواجهها

الحركة الدينية القومية، وأفكارها وتطلعاتها، ومجمل الأفكار اليهودية الأخذة في التشكل، تلك الأفكار التي تشكل عماد فكر المقيمين في إسرائيل، وستولى الصحيفة قدرا كبيرا من الاهتمام إلى قضايا وطموحات العامل اليهودي المتدين السائر على درب التوراة والعمل الذي سيسهم في بناء الوطن، وهذا هو دربنا.

وعندما نامل هذا الاستشهاد نلاحظ أنه يولي قدرا كبيرا من الاهتمام لمفهومي التوراة والعمل، الأمر الذي يوضع مدي ولاء الصحيفة للنهج الأيديولوجي لحركة «هبوعيل هميزراحي» التي جاء في برنامجها التأسيسي «تصبو هذه الحركة إلى بناء الوطن على نحو يتماشي مع التوراة والتقاليد وعلى أساس العمل، وتصبو إلى خلق اساس مادي وروحاني لأعضائها، وتدعيم المشاعر الدينية في أوساط العمال وتمكينهم من العيش كعمال متدينين».

ويتماشي هذا الاستشهاد أيضا مع فكر الحاخام شموئيل لانداو الذي كان من أشد الحاخامات تحمسا لفكر الحركة، فقد ذكر الحاخام في إطار حديثه عن مفهومي التوراة والعمل «إن كل من يتأمل التوراة التي تشكل لب اليهودية يعلم أن شريعة إسرائيل هي شريعة للحياة، وأنها تؤثر في الحياة، وتحتويها .. إن التوراة لا تتناقض مع الحياة. إن كل وجودنا يقوم على التوراة، ويجب ألا نتناسى أن التوراة تحثنا على العمل، ومن ثم فيجب أن ننفذ هذه الوصية مثلما نحرص على تنفيذ سائر الوصايا».

وتعبر مجمل الاستشهادات سالفة الذكر عزرغبة الحاخامات في التوفيق بين الحركة الصهيونية التي لم تول قدرا كبيرا من الاهتمام للتراث اليهودي وبين موقف اليهود المتشددين دينيا الذين رفضوا الانخراط في صفوف الحركة

وعند الحديث عن صحيفة هاتسوفيه يجب ان نضع في اعتبارنا أن الصحيفة كانت تصدر عند تأسيسها في تل أبيب مثلها مثل سائر المنحف التي كانت تصدر في ذلك الحين، ولا نستثني من هذا الحكم سوي تلك النشرات التي كان يصدرها حزب أجودات يسرائيل. وقد اعترض الحاخام برلين الذي شعل في تلك الفترة منصب رئيس تحرير الصحيفة على صدور الصحيفة من تل أبيب، وطالب بنقلها إلى القندس، وبرر موقفه بقوله «من الضيروري أن تصدر الصحيفة في القدس التي يقع بها المقر المركزي لحركة هميزراحي، فضلا عن أنه لا توجد بالقدس أية صحيفة يومية». وفي المقابل فقد زعم البعض أنه من الضروري أن تصدر الصحيفة ولبعض الاعتبارات الخاصة بالتوزيع في تل

وقد انتقلت الصحيفة بالفعل إلى القدس غير انه لم يصدر بها سوي سنة عشر عددا، وتوقفت الصحيفة بعدها عن الصدور، ولم تعاود بعده الصدور إلا في السابع عشر من شهر ديسمبر عام ١٩٣٧، وصدرت منذ ذلك الحين في تل أبيب واتسمت الصحيفة خلال صدورها في تل أبيب بسيطرة الطابع الحزبي عليها مقارنة بالفترة السابقة التي صدرت خلالها في القدس، وقد عبر الكاتب «ش. دانيال» عن

اتجاهات الصحيفة بقوله «إن هذه الصحيفة هي صحيفة الحركة الصهيونية الدينية التي تولى اهتماما خاصا للتوراة، وشعب إسرائيل، وأرض إسرائيل. وعند وضع هذه الأسس في الاعتبار فمن الواجب أن يتم تفهم الأحداث الجارية في العالم وفي الأوساط اليهودية من منظور الايمان برب السموات والأرض، وبإله إسرائيل. ويجب أن نتفهم هذه الأحداث على ضوء الميراث التوراتي الذي نتناقله من جيل إلى جيل، ومن الضروري أن تغطى الصحيفة الدينية كل ما يتشكل في العالم. وتعتقد الصحيفة الدينية أن الصراعات السياسية والعسكرية التي يموج بها عالمنا ليست سوي جزء من ذلك الصراع الأبدي القائم بين الخير والشر العدل والظلم، السلام والحرب، وتري الصحيفة أن كل الأنشطة الابداعية تعد مظهرا من مظاهر الخلاص، وتحرص الصحيفة علي تطوير كل ظاهرة ايجابية وانتقاد كل الظواهر السلبية. وتعبر المسحيفة عن فكر الشعب اليهودي الذي يتطلع إلى خلق ثقافة يهودية والذي يصبو إلى العيش على نحو يتماشى مع الشريعة، وإذا كانت الصحيفة تولي قدرا كبيرا من الاهتمام للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية التي يعج بها العالم فإن جنورها شديدة الارتباط بتلك التحديات التي يواجهها الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. وتنشر الصحيفة أخبارا وتقارير مفصلة عن حياة اليهود في الشتات، وستبحث على نحو دائم القضايا العابرة والأبدية الخاصة بإسرائيل في أرضه، وستعمل الصحيفة على نشر معرفة الشعب بالتوراة، وبالشخصيات الدينية التوراتية، وبأسفار الشريعة وستحارب الصحيفة من أجل إضفاء الطابع الديني علي المجتمع الذي يجب أن يقوم على احترام الوصايا الدينية.

ورغم مضى ما يقرب من خمسين عاما على ما ذكره الكاتب «ش. دانيال» إلا أن الصحيفة مازالت شديدة التمسك بكل ما جاء في الاستشهاد سالف الذكر، فتحرص الصحيفة وخاصة في عددها الأسبوعي الصادر يوم الجمعة على نشر تفاسير كبار الحاخامات للتوراة، كما أنها تحرص على عرض الكتب الحديثة الصادرة في مجال اليهوديات، وتتناول معظم مقالات الصحيفة حتي يومنا هذا تلك القضايا المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة والعدالة الاجتماعية وبسبل تطبيق نصوص الشريعة اليهودية في المجتمع، وتحرص الصحيفة أيضا علي نشر عدة تقارير مفصلة عن طبيعة حياة المتدينين اليهود سواء في إسرائيل أو في أوساط المقيمين منهم بالخارج.

يعد مصطلح الخطاب واحدا من أكثر المصطلحات العربية رواجاً وشيوعا في الأعمال السياسية والنقدية المعاصرة، وان نجافي الحقيقة كثيرا عند قول أن شيوع لفظة او مصطلح ما يعد من أخطر الظواهر خاصة أن الشيوع يتسبب في فهم كل طرف للمصطلح علي نحو متباين عن فهم الآخر، وإذا كانت هذه الدراسة تصبو إلى التعرف على ملامح الخطاب الديني في إسرائيل فإنها تؤكد انه ليس من الممكن سبر أغوار هذا الخطاب والوقوف على أدق ملامحه

أو التعرف على ألياته ومنطلقاته دون تفهم الدلالات والظلال الدقيقة للفظة «الخطاب» خاصة أن المصطلحات على حد قول عدد كبير من الباحثين لا توجد ارتجالا، ولابد في كل مصطلح من وجود مناسبة او مشاركة أو مشابهة كبيرة كانت أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحى.

وعند النظر في الدلالة المعجمية الفظة «خطب» التي اشتقت منها مصطلح «الخطاب» نجد أن غالبية المعاجم العربية تعرف هذه اللفظة على النحو التالي: «خطب القوم أو في القوم: وعظهم أو قرأ عليه خطبه. وخاطب فالان كلمه، والخطاب ما يكلم به الرجل صاحبه». وقد وردت لفظة الخطاب في القرآن الكريم فجاء في الآية الثالثة والعشرين من سورة «ص» «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب». وذهب عدد كبير من المقسرين إلى أن لفظة الخطاب الواردة في هذه الآية تعنى المحاورة أو الكلام.

وعند النظر إلى التعريف الاصطلاحي للفظة الخطاب نجد أن د، أحمد مطلوب يعرفه علي النحو التالي «اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو مهيئ لفهمه». أما الباحث الدكتور أحمد زكي بدوي فيعرف الخطاب بأنه تسلسل الكلام والعبارات وترتيبها لتكون الكلام المكتوب وهو علي الانواع التالية (١) اسلوب المناقشة ويهدف إلي اقناع القارئ أو المستمعين صواب أو خطأ موضوع ما. (٢) اسلوب الوصف ويراد به اعطاء صورة ذهنية للقارئ أو المستمع، ويري د. صلاح فضل أن الخطاب يتكون من المجموعة من المفاهيم والأشكال اللغوية، ويتحقق من خلالها التأثير الذي ينشده الكاتب أو المتكلم في موقف محدد.

ويتضح من هذه التعريفات سالفة الذكر أنه ليس من المكن أن تتحقق عملية التواصل أو التفاهم بين منتج الخطاب ومتلقيه إلا حينما يكون هناك اتفاق ضمني بين الطرفين بشأن المقصود من المفردات المستخدمة، ذلك الاتفاق الضمني الذي يؤهل المتلقي لفهم المعني المقصود من الكلام. ويمكننا علي ضوء كل هذه التعريفات قول أن دراسة الخطاب الديني لصحيفة هاتسوفيه تهدف في المقام الأول إلى التعرف على خصوصية المفردات والمصطلحات التي تستخدمها الصحيفة في خطابها الموجه إلى جمهور القراء المتدين في إسرائيل الذي يعد مهيئا أكثر من أي قطاع آخر في المجتمع الإسرائيلي لتفهم دلالات هذا الخطاب.

وبود أن نشير في هذا المقام إلي أن العينة التي تشملها هذه الدراسة تغطي أعداد صحيفة «هاتسوفيه» الصادرة خلال عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ اللذين وصلت فيهما مسيرة السلام في ظل حكومة رابين إلي أوج قوتها. وتكمن أهمية هذه الفترة في أنها شهدت انفتاح السياسة الإسرائيلية على القضية الفلسطينية بكل أبعادها . وحينما كانت الحكومات السابقة لحكومة رابين تكتفي بطرح مشاريع التسوية فقد كانت ترفض الجلوس مع الطرف الفلسطيني. وفي المقابل فقد كانت حكومة رابين أول حكومة إسرائيلية ترتضي التسليم بالجلوس مع الطرف الفلسطيني الذي حرصت الحكومات الصابة بالجلوس مع الطرف الفلسطيني الذي حرصت الحكومات الحكومات التسليم بالجلوس مع الطرف الفلسطيني الذي حرصت الحكومات

السابقة على تغييبه، ويمكننا على نحو أخر قول إن حكومة رابين حطمت بجلوسها مع الفلسطينيين المقدسات السياسية، وأجازت ما كان محظورا ومحرما ومدنسا في الفكر الإسرائيلي.

ولم يكن من الوارد ألا يثير تحطيم المقدسات حفيظة وغضب المتشددين في إسرائيل، ومن هنا فتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة النهج الذي اتبعته صحيفة هاتسوفيه في تلك الفترة، والذي خلق حالة من الهوس الديني تم في إطارها تكفير رابين واهدار دمه، الأمر الذي تحقق بالفعل في الخامس من نوفمبر ١٩٩٥ الذي لقي فيه رابين مصرعه على أيدي ايجال عامير المتشدد دينيا.

### الخطاب الدين وتكفير رابين:

وعند قراءة صحيفة هاتسوفيه فإن اللغة التي تستخدمها الصحيفة تعد من أول السمات التي تستوقفنا، فمن الملاحظ أن معظم كتاب الصحيفة يعمدون إلى استحدام مفردات عبرية بالغة القدم، كما أنهم يكثرون من الاستشهاد بالفقرات التوراتية وبمقولات كبار الحاخامات، ولا يتم الاستشهاد بالمقولات التراثية في تلك المقالات المتعلقة بالقضايا الدينية فحسب، إذ يتم الاستشهاد بها أيضا في تلك المقالات التي تتناول قضايا الساعة. ويحرص الكتاب في مقالاتهم على تأويل النصوص الدينية على نحو يتماشي مع أغراضهم السياسية. ونظراً لأن الصحيفة تزعم أنه بمقدورها احتكار فهم النص الديني التوراتي فإنها كانت تري أن كل ما يقوم به رابين يعد خروجا على أحكام التوراة، ومن ثم فكانت تعده من الكافرين، ولم يكن من الممكن أن تصل الصحيفة إلى مرحلة اصدار الحكم بتكفير رابين إلا من خلال تقييمها لما كان رابين يقوم به على ضوء مقولات التوراة، ومقولات كبار حاخامات اليهود في القرون الوسطى بل ومن خلال التأكيد على تنكره للقيم اليهودية، تلك القيم التي تبناها الآباء والأجداد، وفي هذا السياق فقد وصف موشي ايشون رئيس تحرير الصحيفة حكومة رابين بقوله «إن التصريحات التي أدلي بها الوزراء اليساريون والتي تحدثوا فيها عن تحطم حلم أرض إسرائيل الكاملة لا تعني أنهم تنكروا للحلم الصهيوني بقدر ما تعنى أنهم تنكروا علي نحو لا يوصف إلا بأنه تحقير للشعب اليهودي الذي تطلع منذ عصور بالغة القدم لأرض صهيون والقدس والذي أقام الصلوات من أجل العودة إلى صهيون وإعادة إقامة دولة إسرائيل في هذه الأرض المقدسة. ولقد أدركنا بالفعل أن حكومة رابين فقدت ضميرها، ومع هذا فلا ندري سر سعادة وزراء هذه الحكومة اليسارية، تلك السعادة التي تغمرهم في الوقت الذي يتبني فيه الشعب اليهودي سواء في إسرائيل أو في الشتات ردود أفعال بالغة الحدة لخيانة حكومة رابين للحلم الصهيوني، ومع هذا فليس بمقدور وزراء حكومة رابين أن يستمروا في تغطية سيئات أعمالهم التي تتناقض على نحو بين مع احتياجات شعب إسرائيل القومية والأمنية والسياسية».

وعند تأمل هذا الاستشهاد نلاحظ أن الكاتب وضع رابين

الإسرائيلية. وتكمن أهمية هذا الاستشهاد ايضا في أنه يعد بمثابة وثيقة تكشف في حقيقتها عن أليات التفكير في التكفير! وقد اعتمدت هذه الأليات علي استدعاء عدة نصوص ينتمي بعضها إلي التوراة، ويعود تاريخ بعضها إلي القرون الوسطي، ويعضها الآخر إلي النصف الأول من هذا القرن. وعند الدمج بين هذه النصوص، فإن الكاتب لا يبالي بطبيعة الظرف التاريخي الذي تشكل كل نص من يبالي بطبيعة الظرف التاريخي الذي تشكل كل نص من النصوص سالفة الذكر في إطاره، ولا غرابة في هذا الأمر، خاصة أن موشي ايشون ككاتب ديني يري أن التاريخ من صنع الإله، ومن ثم فليس هناك أي حد فاصل بين مراحله المختلفة.

وعقب الدمج بين كل هذه النصوص فإن الكاتب يضع حدا فاصلا بين منظومة القيم الثابتة التي قدرها الإله والتي يعبر عنها هو وكل اليهود، وبين الفكر العابر الزائل الذي مثله رابين، وقد أدي الفصل بين هاتين المنظومتين إلي الايحاء بأن رابين لم يعد صالحا لتمثيل حكومته، إذ كيف يمكن لشخص ضال كافر بقيم الآباء أن يمثل الصديقين، وكان هذا الفصل أيضا بمثابة الطلقة الأولى التي وجهت إلى

وحتى يمكننا تفهم حالة الهوس الديني التي عمت إسرائيل فلابد أن نشير إلي أن صحيفة هاتسوفيه كانت تستخدم قبل اغتيال رابين مفردات دينية محددة للحط من شأن العرب، كان من بينها وصف العرب ببني إسماعيل، وذكر الكاتب يوسف بورج في إحدي مقالاته التي تناول فيها طبيعة التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل «ستحدد ثلاثة أمور طبيعية في إسرائيل، وهي: (١) علاقة إسرائيل ببني إسماعيل. (٢) علاقة الاشكناز بالسفاراد، (٢) علاقة المتدينين بالعلمانيين».

وعند تأمل هذا الاستشهاد نلاحظ أن الكاتب يستخدم تعبير «بني إسماعيل» الذي يعني من الناحية المعجمية فقط العرب، ومع هذا فمن المرجح أنه استخدمه ليثير في ذهن القارئ المتدين العديد من الدلالات المستوحاة من كتب التراث اليهودي والتي تحط من شأن العرب، فجاء في أحد فصول التلمود «ندم الرب على أربعة أشياء خلقها وهي: المنفى، الشياطين، بني إسماعيل، والغرائز المتدنية».

وقد حرصت الصحيفة على استخدام مثل هذه الألفاظ في إطار حالة الهوس الديني التي كانت تذكي نيرانها كلما كانت مسيرة السلام تمضي قدماً.

ويتضح لنا من كل ما تقدم أن صحيفة هاتسوفية تحرص على التوفيق بين عالمين متناقضين أي بين عالم التراث الذي يقوم على المطلق وبين عالمنا المعاصد الذي يقوم على النسبية، تلك الفكرة التي يرفض مؤيدو التراث التسليم بها.

(\*) يعد الماخام سعديا جاؤون (٨٨٢ ـ ٩٤٢م) واحدا من أهم فالاسفة اليهود في العصور الوسطي، ويعد كتاب «الامانات والاعتقادات» من أهم اعماله الفلسفية، علي طرفي نقيض، ليس فقط مع مصالح الشعب اليهودي، وإنما مع خلفية الشعب الثقافية والروحانية التي يعود تاريخها إلي ألاف السنين، ونود أن نشير في هذا المقام إلي أن تعبير «سيئات أعمالهم» الذي استخدمه الكاتب في استشهاده سالف الذكر لا يستخدم في العهد القديم إلا في سياقات تدور في مجملها حول فكرة العقاب الذي سينزله الرب بمن ضلوا الطريق من بني إسرائيل، ونتصور أن الكاتب حرص علي أن يستخذم هذا التعبير التوراتي حتي يرمي في ذهن القارئ المنتمي إلي القطاع الديني بدلالات توحي بأن مواقف رابين «المتساهلة» تجاه الفلسطينيين لا تقل خطورة عن تلك الحالة من الضلال والكفر التي عمت بني إسرائيل في عصور ما قبل الميلاد أي حينما فضلوا عبادة الأوثان على عبادة الرب.

ولم يكتف موشي ايشون بالتلميح إلى خروج رابين عن الاجساع، إذ أشار في مقال أخر إلى أن رابين يصرف التوراة بل ويفسرها على أهوائه، فذكر ايشون «ولم يكتف رابين خلال حديثه بتحريف توراتنا المقدسة، إذ أنه استخف ايضا بمكانة «أرض إسرائيل» فذكر إن القداسة لا تكمن في الأرض وإنما تكمن في منظومة القيم.. ويوضح حديثه بالطبع مدي تخليه عن قيم شعب إسرائيل الأبدية التي تعد «أرض إسرائيل» جزءا لا يتجزأ منها. ويعد خير دليل على هذا أن الحاخام سعديا جاؤون \* علمنا أن مفهوم الأمة يطلق على أمننا بسبب تمسكها بالتوراة، إن من يتنكر للتوراة التي أنزلت على موسى في سيناء يتنكر لشبعب إسرائيل ولأرض إسرائيل. لقد حرص شعبنا منذ قديم الأزل على أن يؤكد تمسكه بالأرض.. إن الاتفاق الذي وقعه رابين في البيت الأبيض يعني التخلي والتنازل عن حق شعب إسرائيل التاريخي والديني في «أرض إسرائيل». وقد تحدث رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون على هذا النحو الذي تحدث به الحاخام سعديا، فذكر بن جوريون خلال حديثه «إن التوراه هي التي تؤكد ملكيتنا للأرض». ولم يضجل قاده الاستيطان اليهودي من التأكيد على أنهم متمسكون بتلك الفقرة التي جاءت في التوراة والتي نصبها «ساعطي لك ولنسلك هذه الأرض». وأضاف «لو كان رابين استشار أحد المتخصصين في التوراة لكان قد علمه مكانة أرض إسرائيل في التوراة».

وبعد ذلك أكد «إن التوراة ستظل نبراسا نهتدي به، فالتوراة تتضمن العسهد الأبدي بين شعب إسرائيل وأرضه. ومن المؤسف أن اسحاق رابين لا يتفهم هذه الحقيقة بل ويتعامل مع أرض إسرائيل من منظور التاجر الذي يحق له بيعها. إن التوراة وفقا لتفسير رابين ليست توراتنا، ولكن توراة شعب إسرائيل تؤكد أن أرض إسرائيل ستظل أرضنا، وهذا هو الفارق الضئيل بيننا وبين رابين».

ويعد هذا الاستشهاد على قدر كبير من الأهمية، إذ أنه يعبر عن حالة الهوس الديني التي كانت تروج لها الصحيفة في الفترة التي كانت تعقد فيها المفاوضات الفلسطينية



## معسكرالسلام الصهيوني: الثقافة السياسية

أمين إسكندر

منذ أن ظهرت الصهيونية كمشروع وحركة سياسية بغرض توطين اليهود فى فلسطين (أرض الميعاد)، وهى تحمل فى باطنها الجاهات ومدارس متعددة، عبرت عن نفسها فى رؤى وبرامج وحركات ومواقف متنوعة، إلا أن جميعها انتظمت وراء هدف واحد وغاية واحدة، وهى الصهيونية. والصهيونية بنية فكرية متسقة لا تختلف فى تركيبها عن الأساطير اليهودية الدينية، وقد تشكلت تلك البنية من الأسطورة الدينية ومن موروث اليهود فى الشتات وما قبله وموروث الشعوب والجغرافيا التى جمعت شتاتهم، وتأثرت كذلك بحركات التنوير الاوروبية «والهسكالاه» كما تأثرت بحياة الجيتو واللغة العبرية والمؤثرات التى أثرت فيها. لذلك بحياة الجيتو واللغة العبرية والمؤثرات التى أثرت فيها. لذلك والمدنس، ولعل ذلك هو الاطار العقيدي الذي يذوب فيه

وبالرغم من تعدد الرؤى والاتجاهات داخل الصهيونية والتى استهدفت حل المسألة اليهودية، إلا أنه يمكن تسكين تك الرؤى والاجتهادات تحت مدرستين هما:

الفرد وتمتزج فيه الذات فتظهر على السطح دائما الذات

الجماعية المقدسة ذات الشعب اليهودي، التي هي من ذات

1- المعهوبية السياسية: والتي عبر عنها هرتزل، وهي تؤمن بأن المسألة اليهودية هي مشكلة اليهود غير القادرين على الاندماج، ولا يمكن حل تلك المشكلة إلا بأن يصبح اليهود شعبا مثل كل الشعوب وقومية مثل كل القوميات. وبالطبع تتعدد الاجتهادات والرؤى داخل الصهيونية السياسية، مثل المعهوبية التصحيحية والصهيونية اللادينية، والصهيونية الاشتراكية (العمالية) وهي الأخرى تؤمن بأن المسألة اليهودية هي مشكلة فائض سكان يهود غير قابلين للاندماج، لكنها ترجع ذلك إلى التركيب

الاجتماعى الحضارى لليهود، والذى يختلف عن الشعوب الأخرى الذين يعيشون بين ظهرانيها ومن هنا تأتى أهمية الأرض لهذا الشعب.

### ٢ ـ الصهيونية الثقافية والدينية:

والصبهيونية الدينية يؤمن أتباعها بأن فصل اليهودية عن الصبهيونية يؤدي إلى نهاية اليهودية، وينقسم أتباع الصبهيونية الدينية إلى اتجاهين: اتجاه رفض الصبهيونية في بادئ الأمر ثم انضم لصفوفها، والاتجاه الثاني رأى أن الصهيونية السياسية رغم علمانيتها، ستساهم بالضرورة في إحكام قبضة القيم الدينية على الوجدان اليهودي، وكان من بين رموز ذلك التيار: الحاخام كاليشر، والحاخام الروسي صمويل موهيلفر، وفي عام ١٩٠٢ تأسست حركة مزراحي تحت شعار (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة توراة إسرائيل»، كما تم تلخيص الشعار في (التوراة والعمل)، أما التيار الصبهيوني الديني الذي رفض في البدء الصبهيونية وانتهى بالانضمام اليها فيتمثل في جماعة (أجودات إسرائيل) والتي كانت ترى أن اليهود أمة دينية وليست أمة قومية وإنها لا يمكن ان تتحول إلى أمة بالمعنى الكامل إلا بمقدم «الماشيح»، لكنها تحولت عن ذلك وشاركت بعد ذلك في الاستيطان والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

أما الصهيونية الثقافية، فهى فلسفة أخذت مكانة بارزة ومميزة في الفكر الصهيوني، وقد دعا اليها وكان رمزا لها «أحاد هاعم» و«مارتن بوبر». والصهيونية الثقافية ترى أن المشكلة تنحصر في الخطر الحقيقي المهدد للاستمرارية اليهودية والمتجسد في فقدان اليهود الاحساس بالوحدة والترابط وضعف تمسكهم بالقيم والتقاليد، وينتهى «أحاد هاعم» إلى أن المطلوب ليس ملجاً يهاجر اليه جميع اليهود

--

ليحتموا به من الاضطهاد، وإنما المطلوب دولة صهيونية تكون بمثابة المركز الروحي لليهود.

وهكذا عبرت الصبهيونية عن اتجاهات مختلفة انتظمت جميعها تحت سقف واحد هو الأمة. وقد عبر «موشيه اللينلوم» عن ذلك بإجادة عندما قال «إن الأمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات المتصلبة والمتعلقة بالأمور الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين. عندما يتعلق الأمر بالأمة يجب أن تختفي الطائفية فلا مؤمنون ولا كفار، بل الجسميع أبناء ابراهيم وإسسحق ويعتقبوب.. لأننا كلنا مقدسوڻ»،

ويكشف لناتعليق رابينء زعيم حزب العمل ورنيس الحكومة السابق والمقتول على يد أحد أعضاء الصبهيونية السياسية والصبهيونية الدينية ـ وقد كان هذا التعليق على مسالة الخلاف بين الصبهيونية الدينية «إننى مؤمن بالحق التاريخي للشعب اليهودي في العيش على جميع أرض إسرائيل، ولذلك فلا يمكن أن تقام الدولة اليهودية إلا في هذا المكان الأسباب دينية وتاريخية وأخلاقية.. ولست أهتم بسيادة إسترائيل على كل الأرض، لماذا؟ ليس لأن العالم أو العرب يعارضون ذلك، لكن لأننى أرغب في دولة يهودية تقررها الحدود ودولة يهودية يقررها أسلوب حياتها ...

ويعلن بن جوريون بكل وضوح «إن ما يربط بين النهود ليس الدين اليهودي! بدليل أن الحركة الصهيونية فيها يهود متدينون ويهود لا دينيون، أي يهود ملحدون لا يؤمنون بوجود الله، ولا يربط اليهود العنصر الواحد بعد هذا الشنات الواسع بين اليهود في شنتي البلاد والقوميات، ولا اللغة الواحدة بدليل أن اللغة العبرية كادت أن تختفي تماما قرونا طويلة ومعظم يهود العالم لا يعرفونها ولا يتكلمونها. إن ما يربط اليهود وجعل تلك الصيفات الأخرى كالدين والعنصر واللغة، صفات قابلة لأن تجمعهم من جديد هو صفة أخرى أساسية، وهي رؤيا العودة.. والايمان بأن الخلاص في العودة إلى جبل صبهيون حيث أقام داود معبده الأول - أي إلى أرض إسرائيل».

باختصار نجد أن الأسطورة الدينية فاعل رئيسي في تشكيل الصهيونية، وهكذا يتبين لنا أن الصهيونية قامت على التقمص النظامي لليهودية وعناصر أخرى كثيرة.

ويهمنا هنا أيضا أن نؤكد أن الصهيونية الثقافية التي نشأت بين يهود أوروبا الشرقية أواخر القرن التاسع عشر هي بمثابة الاطار الفكري والمرجعية الأصبولية لمعسكر السلام الصهيوني، والذي بدأ بالحديث عن التعايش المشترك والدولة ثنائية القومية وانتهى عند الاعتراف بإمكانية دولة فلسطينية ما .

ومما سبق يتبين أن مختلف الشرائح الاجتماعية والتكوينات السياسية والتفريعات الأبديولوجية للصهيونية ساهمت بشكل كبير في تشكيل ثقافة سياسية واضحة المعالم، لها مكونات عديدة، ولها غايات محددة، لذلك كانت ومازالت الشخصية الإسرائيلية أشد تعقيدا وبركيبا، وفي ذلك يقول د. حسن ظاظا في مبحثه الهام عن الشخصية

الإسرانيلية بمجلة عالم الفكر ـ يناير ١٩٨٠ «الشخصية الإسرائيلية أشد تعقيدا، تدخل في تركيبها عناصر شتي، تجمعت في ظروف شديدة التنوع والتباين، عبر مسافات شاسعة بعيدة في الزمان والمكان، حتى أصبح من أصبعب الأمور أن يصنف الباحث الحدود الخارجية لهذه الشخصية، فضلا عن القسمات الدقيقة، والملامح الجزئية، وصفا ناطقا بحقيقتها، جامعا مانعا مقنعا».

ومن هنا فإن تناول معسكر السلام الصبهيوني بالدراسة الجادة، والتي تستهدف تبيان الحقيقة والمصداقية والوزن ومفهوم السلام ذاته لدى هذا المعسكر يتطلب منا أن نتناول بالبحث محاور متعددة حتى تكتمل الصورة ونتفهمها، بل ونتعرف على القدرة التوظيفية لها، ويأتى على رأس تلك

١ ـ الثقافة السياسية السائدة في التجمع الإسرائيلي.

٢ - مفهوم السلام المنبثق من الثقافة السياسية السائدة. ٣ ـ نواقع تشكيل معسكر السلام الصنهيوني.

٤ ـ برامج ورؤى معسكر السلام الصهيوتي.

- حجم معسكر السلام لدى الرأى العام والكنيست.

٦ ـ مستقبل معسكر السلام الصبهيوني، الثقافة السياسية السائدة في التجمع الإسرائيلي:

الثقافة هي المعاني الجماعية التي تخلقها الفئات الاجتماعية وتشترك بها وتعبر عنها بصورة جماعية، وهي اسلوب حياة تتشكل على مر الأجيال، وهي تنبع من الطبيعة الخاصة لشرائح اجتماعية تتعايش مع بعضها البعض، ومن الظروف الحاضنة لهذا التعايش، وتجارب الحياة المختلفة، والعلاقات مع الغير، واللغة المستخدمة فيما بينهما للتواصل، والتقاليد الموروثة، وطريقة وطقوس الإيمان والتعرف على المطلق. إذن الثقافة اسلوب حياة ونظرة لها، تتأثر بكافة المتغيرات الحادثة في الواقع المعاش وتؤثر فيه

أما الثقافة السياسية فهي المعاني التي تسبغ الشرعية على المجتمع ككل أو على النظام الذي يوزع السلطات والقيم داخل المجشمع وتششمل على اسطورة تشعلق بالمنشب والأصول التي ينحدر منها الشعب وكيفية خلق الأمة وتكوين المجسمع. ومن هنا يتم تأويل الساريخ والأحداث والوقائع كما يتم تحميل الشخصيات القيم المطلوب غرسها في الجماعة وتعميق الانتماء لها وتجذير نموذجها كقدوة ومثل ونموذج، وعبر ذلك تتشكل الأيديولوجيا.

ومن هنا فإن ثقافة التجمع الصهيوني على أرض فلسطين (إسترائيل) قد صبغت بالشكل السياسي والغرض الأيديولوجي الذي يساهم في المشد والتعبئة، كما أنه يشكل الفرد والجماعة ويدفعهما لتحقيق الغرض. لذلك يرى بعض المتخصصين في اليهودية والصهيونية كفكرة وكحركة «ان الثقافة الحقيقية في إسرائيل، هي ثقافة الاستيطان»،

ويرى د. ابراهيم البحراوي «أن الثقافة تعنى الرؤية، وهو تعريف متصل بمجموعة من التصورات والمفاهيم والقيم

التي افرزتها الايديولوجية الصبهيونية لتبرير مشروعها وتوجيه الانسان الإسرائيلي وجهة الهجوم العدواني على الكيان العربي».

والثقافة ـ أي ثقافة ـ ليست قبة سماوية مقدسة ـ إلا أنها تحوى المقدس وغير المقدس واليمين واليسبار والعلماني والديني والعنصسري والانسسانيء والتنقيدمي والرجيعيء وبالتأكيد الثقافة السياسية في إسرائيل مثلها مثل اي ثقافة أخرى، لكن هذه التنويعات والتباينات والفروقات لا تظهر على السطح لانها في إطار الايديولوجية الصبهيونية ـ أي اختارت طريقا تعبر به عن نفسها ويحقق لها غرض وجودها، وبوظف لها كل المفردات المشكلة لتلك الثقافة الصالح مشروعها السياسي، بالاضافة إلى أنها تعبير عن استعمار استيطاني إحلالي عنصبري اقام ذاته على مجموعة من الافكار والافعال مثل «شعب الله المختار» و«الأرض الموعودة» و«الحق التاريخي» بل و «الحق الألهي في الأرض»، وعلى مستوى الافعال فقد مارس الاستعمار والاستيطان وطرد اصحاب الارض، من هنا لا تستطيع أن تميز العين العربية تباينات الرؤى الثقافية تلك، لأن الكل مشترك في الاستعمار والطرد والاحلال. والكل صبهيوني، وقد شكلت رؤى الحركات الصهيونية المختلفة رؤى شمولية كونية، حتى تستطيع أن تقدم رؤيتها وزاوية نظرتها للتاريخ اليهودي، وحتى تستطيع أن توظف ذلك لصالح حركتها وبالأحرى لصالح رؤيتها. فهناك الصهيونية العلمانية الاشتراكية الديمقراطية الاممية التي عملت من خلال حزب العمل على بناء النولة والاستيطان والتوسيع والترحيل، وهناك التصحيحيون اتباع «جابوتنسكي» الذين رفعوا شعار الحديد والنار، وتبنوا العنف في تأسيس إسرائيل ونادوا بالحرية الفردية والتجارة الحرة، وهناك من يرى إسرائيل ومن عليها من يهود صنهاينة هم شعب الله الذي عليه أن يطبق كل ما جاء في التوراة ويعمل من اجل مجيئ

كل حركة تنظم المقولات والمفاهيم الموروثة والمستجدة حسب رؤيتها وحسب فائدتها لأهدافها وأغراضها لذلك كان «وايزمان» صائبا عندما قال «الشئ الوحيد الذي يتغير بصورة جذرية للغاية في إسرائيل هو الماضي»،

«الماشيح».

ويقدم لنا د. حامد ربيع في كتابه «من يحكم في تل أبيب» تفسيره لطبيعة العلاقة الايديولوجية والمصادر الفكرية للتقاليد الصبهيونية «تقاليد الحركة الصبهيونية النظامية تنبع من طبيعة عملية الالتقاء بين المواطن اليهودي الأوروبي والحركة الصبهيونية، فاليهودي الذي أقبل على الانتماء للصبهيونية، هو مؤمن أولا بالدعوة الصبهيونية، وقابل ثانيا بإرادته الحرة المختارة بتلك الدعوة.. ومن ثم فإن ذلك اليهودي الصبهيوني لا ينظر فقط إلى الصهيونية على إنها علاقة إرادية ايديرلوجية بل إنه متعصب في انتمائه يذكرنا بحقيقة الفارق بين الرأي والسلوك».

ومن هنا تبدو لنا أهمية تناول العناصر التي تشكل الثقافة السياسية السائدة في التجمع الإسرائيلي الصهيوني وهي

عناصير متعددة وروافد ثابتة ومتغيرة في أزمان مختلفة، كان في كل منها ثابت ومتغير، ثابت تم الحفاظ عليه عبر الاطار الأيديولوجي، ومتغير تعرض للدولة وتفاعل معها. العناصير الرئيسية في تشكيل الثقافة السائدة في التجمع الإسرائيلي:

### ١ ـ البيانة اليهودية:

من المعسروف أن الديانة اليسهسودية، هي أولى الديانات السماوية وكانت قد ظهرت مع النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وقد عرف اليهود بالعبرانيين نسبة إلى عابر الجد الخامس لإبراهيم الذي كان ينتمي إلى قبيلة سامية تقطن صحراء شبه الجزيرة العربية، ورحلت منها بحثا عن الحياة وهروبا من قسوة الظروف المناخية إلى بلاد كلدان المعروفة حاليا بالعراق، ثم انفصلت احدى العشائر بزعامة تارح وعبرت نهر الفرات صاعدة شمالا إلى مدينة «حاران» بين النهرين حيث توفي تارح وخلفه إبنه ابراهيم الذي واصل الترحال بين تخوم العراق وكنعان ومصر، وعبر بقبيلته نهر الفرات إلى الضفة الغربية حيث نزل في بلدة «شكيم» نابلس الحالية، ثم هبط إلى مصر بعد أن ألم القحط بأرض كنعان ورجع منها إلى مدينة «حيرون» من بلاد كنعان.

ومن ثم عرف آل ابراهيم بالعبرانيين لأنهم عبروا النهر سواء كان النهر هو نهر الفرات أو نهر الأردن، وعرف العبرانيون منذ عهد النبي يعقوب بالإسرائيليين أو بني إسرائيل نسبة إلى النبي يعقوب كما جاء في الاصحاح التاني والتلاثين من سفر التكوين ٢٨ «فقال لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الناس وقدرت»، وتعنى كلمة إسرائيل بالعبرية «المنتصر على الله»، وبعد ذلك عرف اتباع الدين الموسوى باليهود منذ عودتهم من السبي البابلي في عهد ارتخششتا ملك الفرس إبان خضوع مملكة يهوذا لحكمه، ولذلك تنسب تسمية اليهود إلى مملكة يهوذا أذ عرف رعاياها باليهود، ويعزى اسم هذه المملكة إلى يهوذا أو يهودا رابع أبناء النبي يعقوب والجد السبابع لداود الذي انتهى اليه الوعد الالهي بملك فلسطين حسبما تردد في التوراة.

ويهمنا هنا أن نركز على جانبين في مشهد اليهودية: الجانب الأول هو القراءة السياسية لليهودية من قبل الحركات السياسية الصهيونية والجانب الثائي هو مساهمتها في الثقافة السياسية السائدة في التجمع الإسرائيلي الأن.

شكلت التوراه عبر أزمان كتابتها، ومدى صدق مدونيها مرجعا هاما وفاعلا محوريا في تشكيل الثقافة السائدة في التجمع الإسرائيلي، وبالذات بعدما تم توظيف سياسي/ أيديولوجي للكثير من المفاهيم والمقولات التي ارتدت مسوح القداسة، وصبارت من المقدس المشكل لذهنية وتاريخية البشر وفعلهم الارادى، وكان من تلك المقولات التي شكلت وعيهم بالاله وبالآخر وبالتميز والاختيار والقوة المستمدة من المطلق «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام (ابراهيم) ميثاقا

فإنها تصبح كحالتها النقيضة، أي معاداة السامية ودوافعها الدينية» و«ان التحليل الدقيق للاستراتيجيات الإسرائيلية الكبرى، والمبادئ الفعلية للسياسة الخارجية، كما يعبر عنها بالعبرية يوضح بأن الايديولوجية اليهودية هي التي تحدد أكثر من أي عامل أخر، السياسات الاسرائيلية الفعلية. وأن تجاهل اليهودية، كما هي على حقيقتها (الايديولوجية اليهودية) يجعل هذه السياسات عسيرة على الفهم من جانب المراقب الأجنبي الذي لا يعرف عادة أي شي عن اليهودية... فالايديولوجية اليهودية توصى بأن الارض التي كانت في قديم الزمان إما محكومة من حاكم يهودي كائنا من كان، أو موعودة لليهود من الله إما في التوراة، أو بحسب تفسير حاخامي للتوراة والتلمود ـ وهو الأهم سياسيا في الواقع - فإن هذه الارض يجب أن تعود لإسترائيل بما أنها دولة يهودية. ومما لا شك فيه أن الكثير من الحمائم اليهود يرون بأن فتحا من هذا النوع يجب أن يؤجل إلى وقت تكون فيه إسرائيل قد اصبحت اقوى مما هي عليه الآن. أو أنهم يتطلعون برجاء إلى حدوث «فتح سلمي» أي يجرى اقناع الحكام العرب أو الشعوب العربية بالتنازل عن الأرض، موضوع البحث لقاء منافع تنعم بها عليهم الدولة اليهودية حينذاك».

هكذا كشف «اسرائيل شاحاك» الايديولوجية اليهودية وأثرها في تشكيل اليهود في إسرائيل صقور وحمائم. ولم يكن إسرائيل شاحاك فقط هو الذي كشف عن ذلك، حيث يقول يهودا ماجنسي (حاخام اميركا وأول رئيس للجامعة العبرية في القدس ١٩٣٥) من السهل أن يتبرأ كل يهودي من الصهيونية عند اللزوم، لكن كل يهودي في الواقع يعتبر مسئولا عن وجود الصهيونية نفسها»، و«إن اليهودي الصهيونية نفسها»، و«إن اليهودي الصهيونية ناصهيونية، واليهودي الذي يسكت عن الصهيونية، الوجهين».

كـما أعلن هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول «أن الصهيونية هي العودة إلى أحضان اليهودية، قبل الرجوع إلى أرض صهيون». كما كان ماكس نورداو، مساعد هرتزل واضحا عندما قال «اليسهدودية، إما أن تكون صبهيونية، أو لا تكون»، وأضاف مورس هيسي «أن الدين اليهودي هو المبرر الأول لولادة القومية اليهودية»، وأكد الحاخام الأكبر لتل أبيب (شلوم و جورين) «أنه لا يمكن الفصل بين أرض إسرائيل وبين تعاليم اليهودية، وفصل قيم التوراة عن وصايا استيطان البلد هو بمثابة فصل الروح عن الجسيد»، ومن قبله أكد أحاد هاعم (١٨٥٦ -۱۹۲۷) «الدين اليهودي يقوم على القومية وأي محاولة للفصل بين الدين اليهودي وإطاره القومي لن تؤدي إلا لهدم الدين والقومية معا» وزاد على ذلك الحاخام ابراهام كوك (١٨٦٥ ـ ١٩٣٥) الذي كان يرى «أن فيصل الجانب الديني عن الجانب القومي في الروح اليهودية من المستحيلات المطلقة، لأن روح إسرائيل ملتصقة بروح الله،

قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض، من نهر مصبر إلى النهر الكبير نهر الفرات» (سفر التكوين ١٨:١٥)، «الرب رجل حرب» (سنفسر الخروج ۲:۱۵)، «هوذا شبعب يقوم كلبؤة ويرتفع كأسد. لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى» (سنفر العدد ٢٤:٢٣)، «إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في عيونكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي انتم ساكتون فيها فيكون اني افعل بكم كما هممت ان افعل بهم» (سفر العدد ۲۳: ۵۵،۵۵)، «متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل اليها لتمتلكها وطرد أصحابها من أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم تبيدهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم» (سفر التثنية ٧: ٢,١)، «هذه الأرض التي تقع لكم نصيباً. أرض كنعان بتخومها.. هذه الارض تقسمونها بالقرعه» (سفر العدد ٢٤: ١٣,٢٢)، «وكلم الرب مـوسى قائلا: إحص النهب المسبى من الناس والبهائم.. ونصف النهب يكون لمن باشروا القتال»،

كُثيرة هي الآيات المقدسة التي تمت لها قراءة سياسية وتوظيف ايديولوجي من قبل أفراد وجماعات لها أغراض، واستمر ذلك عبر ازمان مختلفة وفي مناطق متعددة وجغرافيا عديدة ومختلفة وثقافات أيضا متنوعة وينقسم اتباع الديانة اليهودية إلى قسمين:

أ ـ السفارديم: وهم الذين عاش أسلافهم في اسبانيا في القرون الوسطى وبعد طردهم منها عام ١٤٩٢، أقاموا في فرنسا وهولندا وانجلترا واليونان وتركيا وشمال افريقيا، وأمريكا واستراليا وكانت لغتهم تسمى «لادينو» وهي لغة اسبانيا في القرون الوسطى ممزوجة بعبارات عبرية ومكتوبة بأحرف عبرية.

ب- الاشكينازيم: وهم الذين عاش أسلافهم فى ألمانيا فى العبصبور الوسطى، ثم هاجر قس منهم باتجاه الشرق والغرب من أوروبا، وكانوا يتكلمون لغة اليديشى وهى لغة المانية قديمة فيها بعض التعايير العبرية وتكتب بأحرف عبرية وظلوا يتكلمونها حتى نهاية القرن الـ ١٩.

ورغم أن اليهود لم يكونوا شعبا بمعنى الوجود على أرض مدد زمنية طويلة والتحدث بلغة واحدة، وأنما هم باستمرار اتباع ديانة واحدة موجودة فى كثير من مناطق العالم مثل الديانات الأخرى إلا أن التوظيف الايديولوجي والسياسي لبعض النصوص الدينية قد جعل من التوراة مهدا للصهيونية وحاضنة لها وشكل رؤية وذهنية كثيراً من اليهود في نظرتهم للقوة وللآخر - الأغيار - ولمفهوم الحياة ولمفهوم السلام - ولعل هذا ما جعل مفكر مثل «اسرائيل شاحاك» يعلن في كتابه الهام «الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة يعلن في كتابه الهام «الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة نون بحث المواقف اليهودية السرائيل نفسها رسميا، من دون بحث المواقف اليهودية السائدة، تجاه غير اليهود». وهندما تكون العنصرية والتمييز وكراهية الغير سائدة في وسط اليهود وموجهة ضد الأغيار وتوقدها الدوافع الدينية

لدرجة أن أى قومى يهودى، بغض النظر عن مقدار علمانيته يجد النور والقدسية فى الروح القومى». اما اليسارى الصهيونى يورى أفنيرى فيقول فى كتابه «اسرائيل من دون صهاينة» إن عناصر الدين والعرق، والقومية، قد أدمجت معا فى الدولة اليهودية والانتماء الدينى هو الشرط الأساسى لكل من يريد الانتماء للدولة. إذن نخلص من تلك القراءة بأن اليهودية هى الوجه الدينى فى الصهيونية، والصهيونية، والصهيونية.

### ٢ ـ الصبهيونية:

جاءت الصهيونية في أواسط القرن التاسع عشر لتزعم ان الجماعات والطوائف اليهودية المنتشرة في أرجاء المعمورة منذ مئات السنين هي «شعب واحد» مستندة في ذلك على القراءة السياسية للتوراة، وبالتالي لتحويل الديانة اليهودية إلى ايديولوجية قومية، لذا كان طبيعيا ان هذا الشعب الواحد المزعوم يتجمع في وطنه التاريخي وأرضه الموعود بها من الله، وهي فلسطين، وكان من الطبيعي ايضا ان تتبلور الدعوة الصبهيونية عبر توظيف لبعض الأساطير والموروث الشعبي.

وتنتسب الصهيونية إلى جبل صهيون بفلسطين، وهو أحد جبال أربعة أقيمت عليها مدينة القدس (اورشليم) وقد أضفت التوراة قداسة على هذا الجبل حيث كان يقيم فيه إله اليهود (يهوه) وفيه سوف يظهر المسيح المخلص.

وتقوم الصبهيونية على معتقد الايمان بما جاء في التوراة من أن الله قد أورث اليهود حقا مقدسا في فلسطين أرض الميعاد، بعدما اختارهم كشعب له، بعد ذلك سوف يأتى المسيح مخلصهم وملكهم.

وعلى ذلك فإن السبل التي تسلكها طوائف اليهود جميعا تكون بهدف تحقيق الوعود الالهية، وهي ما نصت عليه التوراة. ولذلك نجد أن كثيراً من الطوائف اليهودية التي ناهضت الصهيونية كانت قد أيدتها وانخرطت في العمل من أجلها بعد ذلك مثل منظمة «أجودات إسرائيل».

ويعلن اوسكار هاندلين الاستاذ اليهودى للتاريخ الأمريكى بجامعة هارفارد، وفي محاضرة ألقاها بالمؤتمر الصهيوني الدولى «أنا واحد من اليهود الذين ذابوا في المجتمع الامريكي، لم أكن صهيونيا قط، وكنت أعارض قيام دولة إسرائيل فكريا، وإن كنت الأن اتمنى لها النجاح».

ويؤكد نفس المعنى المؤرخ اليهودى سيسيل روث حين يقول:
«أن هؤلاء اليهود الذين عارضوا قيام دولة إسرائيل يتمنون الآن نجاحها ولا شك بعد أن قامت بالفعل» ويعترف الدكتور سولمون شختر ١٨٤٧ ـ ١٩١٥ قائلا: «حيثما يكون الصهيونيون عاملين نشيطين تكون اليهودية حية وفاعلة». وصرح ايضا وايزمان امام اللجنة الملكية البريطانية في عام ١٩٢٦، على إثر اندلاع ثورة العرب في فلسطين «أن مبنى حق اليهود في فلسطين إنما هو وعد الله بأرض

إسرائيل» وبعده يخرج بن جوريون مصرحا «أن الصهيونية الحقيقية لم تبدأ بهرتزل ومؤتمر بال ولا بوعد بلفور ولا بقرارات الامم المتحدة عام ١٩٤٨، لكنها بدأت يوم وعد الله أبانا ابراهيم وعده».

ومن ذلك نستطيع أن نجمل مقومات الصهيونية في الوعد الالهي لليهود بالعودة إلى فلسطين وهي أرض الميعاد حيث يجمع الله شتاتهم فيما ينتظرون المسيح المخلص والملك المتوج، وهناك بالاضافة إلى الوعد وأرض الميعاد الزعم بأن فلسطين مهد لليهود وأنهم أصحابها القدامي ولذلك فهم ينشدون العودة بعد أن قوض الاشوريون والبابليون ملكهم منذ ٣٠ قرناً مضت.

وهكذا اصبحت العقيدة الصهيونية هي المحرك الفعال لسياسة تأسيس الوطن القومي اليهودي.

وقد عمل هرتزل وأتباعه على تعميق الهوة بين اليهود والشعوب الذين يعيشون بين ظهرانيهم وذلك بغرض دفعهم وحثهم على عدم الاندماج في تلك المجتمعات، حتى يدفعهم للمشاركة في الهجرة إلى الوطن المستهدف، كما عمق تناول مسالة الاضطهاد الذي يعانيه اليهود في تلك المجتمعات (معاداة السامية). ويقول هرتزل عن ذلك «لقد حاولنا بإخلاص أن نختلط مع المجتمعات التي عشنا فيها وكان همنا أن نحافظ على ايمان آبائنا لكن هذا لم يسمح وكان همنا أن نحامل كغرباء في وطننا الذي عشنا فيه قرونا .. لكن اليهود سيندمجون في أي مجتمع اذا مكثوا فيه مدة بأمان وليس هذا في صالحنا». [ص ١٠٦ من الفكرة الصهيونية، النصوص الأساسية].

هكذا يتبين لنا أن اليهودية والصهيونية هما حجر الزاوية في الثقافة السياسية السائدة في التجمع الصهيوني على أرض فلسطين وأن معظم يهود العالم منصهرون في تلك البوتقة وإلا ما تفسير الدعم الكامل المعطى لإسرائيل من قبل كثير من يهود العالم في امريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا والمغرب.. الخ.

ويهمنا هنا ايضا أن نشير إلى الارتباط المباشر بين الدعوة الصنهيونية وحركتها من أجل إنشاء وطن في فلسطين ومصالح الامبريالية مما جعل المفكر الصنهيوني ماكس نورداو يعلن عن ذلك قائلا «لم يبق على الصنهيونية إلا أن تظهر للوجود.. وإلا فإن بريطانيا ستضطر إلى ابتداعها» [ص٢٨: سياستان ازاء العالم العربي. بونداريفسكي].

رضم أن الصبهيونية تحتاج منا إلى مزيد من عناية البحث ورغم أن الصبهيونية تحتاج منا إلى مزيد من عناية البحث الا أننا نريد أن نؤكد على ان الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل والتي تتشكل من مقومات عديدة تناولنا منها اليهودية والصبهيونية، ومازالت هناك عناصر كثيرة ساهمت في تشكيل تلك الثقافة السياسية السائدة والتي تكشف لنا بعمق عن مفهوم السلام المرفوع من قبل بعض الجماعات الصبهيونية ومدى مصداقيتها وحدود تأثيرها.





### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعي المركز بن خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

### الدوريات والمطبوعات:

- . التقرير الإستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٢، ويشترك فى اصداره جميع اعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: النظام الدولى والاقليمى، النظام الاقليمى العربى، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- م كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥، وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- . الكتب والكتيبات: اصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - دملف الاهرام الاستراتيجي، شهرياً باللغة العربية. اعتبارا من يناير ١٩٩٥
    - . دمختارات إسرائيلية، شهرياً باللغة العربية اعتبارا من يناير ١٩٩٥

### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة ألاف جنيه للهيئة وخمسة ألاف جنيه للافراد). "